

حیالا داورد

## محتمود سيلتي

# حدیاة داورد

*وَلِرُ لِلْجُمِيْ* لِيَّ جَيروت جميع الحقوق محفوظة الشانية الشانية

1910 - 112.0

ص.ب.: ۸۷۳۷ پیروت

**ماتف: ۲۲۲۱۵۸** 

ييروت ــ لبنان

## الاهسداء

اللهـم . . . منك . . . وإليك

معبود شلبي

بسين الخالاف الزمن

## مفتئمة

أحمد الله ... حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه ...

وأصلي ... وأسلم ... على سيد النبيين وسيد المرسلين ...

وبعد ...

ماذا أقول ... وماذا أستطيع أن اقول ... في نبي الله ... داوود ... عليه السلام ...

ماذا أقول ... في صاحب وسام ﴿ وآتينا داوود زبورا ﴾ ؟!

ماذا أقول ... في صـاحب ... تاج «إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والاشراق » ؟!

ماذ أقول . . . في صاحب لؤلؤة « وشددنا ملكه وآتينـــاه الحكمة وفصل الخطاب ، ؟ !

أو ماذا أقول . . . فيمن ناداه مولاه د يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، ؟ !

داوود ؟!!

النبي ... الملك ... موجه شعشعان .. ، نوره ... بحر زاخر ... اقرأ ... واستمتع ... وقال ... وسلام واستمتع ... وقال ... وسلام على المرسلين والمحد لله رب العالمين » .

€ 144. -- - 18. · ·

عبرد شلي

## 

ان سبيلنا في الكتابة ٠٠٠ عن الأنبياء ١٠٠ ان نؤسسها على القرآن العظم ٠٠٠ فما اعتمده اعتمدناه ٠٠٠ لأن الأنبياء سفراء الله ١٠٠ إلى الناس ١٠٠ ولا يعلمهم حق العلم ٢٠٠ إلا الله ٢٠٠ و الله أعلم حيث يجعل رسالته ، ٠٠٠

ولما كان القرآن العظيم ٠٠٠ هو أصدق مرجع على الاطلاق في الأرض ٠٠٠ د لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، ٠٠٠

لزم أن يكون هو العمدة ٠٠٠ في الكتابة عن حياة الأنبياء ٠٠٠

لأن الأنبياء ٠٠٠ صادقون صديقون ٠٠٠

حیاتهم صدق ۰۰۰ وکلامهم صدق ۰۰۰ وأحوالهم صدق ۰۰۰ وظاهرهم وباطنهم صدق ۰۰۰

فتحتم أن يكون المرجع الأول في الكتابة عنهم ... أصدق المراجع ... وأصدق الكلام ... وأصدق الحديث ... وذلكم هـــو القرآن العظيم ... و ومن أصدق من الله حديثاً ، ؟!

.. ولو اتبع الناس هذا السبيل. وما وقع و ما وقع في قصص الأنبياء و و من أساطير و و و نسبت اليهم و و و صلى الله عليهم و و و زوراً و بهتاناً!!!

ويتلقفها الجاهاون ووم ويغرهم تسطيرها في بعض الكتب وويتلقفها الجاهاون ووم ويغرهم تسطيرها في بعض الكتب ووم

كلا . . . انهم أنبياء الله . . . أحق من يتحدث عنهم . . . كتاب الله ! ! فا جاء فيه عن نبي من الأنبياء . . . تلقيناه بالتعظيم والتمجيد . . . وسارعنا إلى تصديقه . . . و فصلناه تفصيلا . . .

عملاً بقوله تمالى د وكلمة الله هي العليا ، ٠٠٠

لأن أولى الناس بالحديث عن الأنبياء . . . نبي الأنبياء . . . وإمام النبيين . . . وخاتم النبيين . . . .

و لا يفهم الرجل إلا من كان في مستواه . . . أو هو أعلى . . . و النبي صلى الله عليه و سلم . . . نبي مثلهم . . .

شم هو أعلى ٠٠٠

فإذا تحدث عنهم ٥٠٠ تحدث عن أمثاله ٥٠٠ وأشباهه ٥٠٠ ولما كان حديثه صدقا ٥٠٠ وإن هو إلا وحي يوحي ، ٠

ومقامه أعلى مقام ٠٠٠

جاء حديثه عن اخوته الأنبياء ٠٠٠ أصـــدق حديث عنهم ٥٠٠ وأعلى عديث ٠٠٠

فازم من كل ذلك وو أن تكون أحاديثه صلى الله عليه وسلم ووو عن الأنبياء هي المرجع الثاني ووجعد كتاب الله العزيز ...

ثم يأتي من بعد ذلك... ما استقام واعتدل...من أقوال الأعلام والعلماء... رضي الله عنهم وأرضاهم...

ثم شيء آخر ... يلزم الإشارة اليه ...

ان حياة الأنبياء ... ليست حياة وقائع وحوادث ... كما هي حياة سائر الناس ... و إنما هي في المقام الأول ... حياة أنوار ...

اعني أن أقول ... قد لا تجد في حياة ذبي من الأنبياء ما يبهرك من الحوادث العظام ... كا تجد ذلك في حياة بطل من أبطال التاريخ ...

فيتعجب الجاهاون: كيف هذا؟!

فإنك قد تجد في حياة نابليون - مثلاً - من الوقائع التاريخية الضخمة ما يسهرك ...

أكثر بما تجد ــ مثلا ــ في حيــاة أيوب ــ عليه السلام ــ من الوقائع التاريخية ...

وسبب ذلك ان حياة الأنبياء . . . انما هي أنوار . . .

والنور... نور في ذاته... يتلألأ... انعكس على الأشياء أو لم ينعكس ... فعظمة أيوب – عليه السلام – عظمة ذاتية ... عظمة شخصية عليا ... نور ذاتي ...

ليس في حاجة إلى كثير وقائع ... كي يظهر ويتشعشع ...

فالذين ينظرون في حياة الأنبياء ... على أنها تاريخ أشخاص ... لهم وقائع وحوادث معينة ...

إنما ينظرون إلى أفق محـــدود ... يحجبهم عن الأفق الأعلى ... من حقائق الأنبياء ...

رهذا أخطر خطأ يقع فيه بعض الناس ...

خطأ بحرمهم ... من أبهج ... وأجمل... وأرقى ... وأسمى... وأعلى ... وأعلى وأعلى وأعلى وأعلى وأعلى وأغلى ... ما في الأنبياء ...

إنما مثلهم كمثل رجل ... نظر الى قطرة من بحر ... ثم صـــاح : ها هو

البحر ... إني قد رأيت البحر !!!

وما رأى ... وما علم عن البحر شيئاً!!!

نحن في حاجة شديدة إلى دراسة الأنبياء ... على أنهم أنوار ... لا على أنهم تاريخ ووقائع ...

نحن في حاجة إلى رؤية البحر ... ولسنا في حاجة إلى أخذ قطرة منه ... ونحسمها بحراً !!!

ولا نعني بذلك إهدار الوقائع التاريخية من حياة الأنبياء . . .

كلا ... وإنمــا نعني ... إضافة أفق أعلى ... إلى الأفق الأدنى ... أفق الوقائع ...

ان الأنبياء حقائق ... أعلى حقائق ...

ان الأنبياء ... بحار ... أوسع بحار ... تموج بموج كالجبال ...

ان الأنبياء ... أمواج ... أعلى أمواج ...

لكل نبي موجته الخاصة ...

ان الأنبياء ... أنوار ... لكل نبي نوره ...

فن الظلم أشد الظلم... لنفسك ... أن تحصرها في سجن الوقائع ... وأنت تنظر إلى حياة الأنبياء ...

ولكن انظر بعين قلبك تبصر من أمورهم عجباً !!!

ابعث. ٠٠٠ لغا. ٠٠٠ لها. ٠٠٠ لها. ١٠٠٠ لها. ١٠٠ لها. ١٠٠٠ لها. ١٠٠ لها. ١٠٠ لها. ١٠٠٠ لها. ١٠٠ لها. ١٠٠

## جسال ...

الأنبياء ... ليس كمثله جمال !!!

وأساوب اختيارهم . . . ليس كمثله أساوب . . .

ذلك ان الذي يختار هو الله ... الذي ليس كمثل اختياره اختيار ...

وأن الذين يختارهم . . . ليس مثلهم من أحد في الأرض ولا في السماء . . .

و دقل الحمد طه ...

د وسلام على عباده الذين اصطفى ، !!!

وسوف تری ... بإذن الله ... كيف كان اختيار داوود ...

وكيف اصطفاه ربه ... ورباه ...

وكيف كان ... هو ... وليه ومولاه ؟!!

ولنسمع الآن ... إلى كلام الله العزيز ... يقص علينا القصص الحق ...

و ألم تر إلى الملاء ،

ألم تعلم ... ألم يأتكم نبأ هـــذه القصة التاريخية ... إذ اجتمع الأشراف والوجهاء ... وأولو الحول والطول ...

د من بني اسرانيل ،

من شعب بني إسرائيل ...

د من بعد موسى ، من بعد موسى بنحو أربعائة سنة ...

( م ۲ - حیاة دارود )

ذاقوا فيها النصر تارة على أعدائهم من حولهم . . .

والهزعة تارة ... على أيدي جيرانهم ...

ثم انتهوا إلى التمزق والهوان ... إذ غلب عليهم عدوهم ... وسلم منهم تابوت الرب ... الذي كانوا يستنصرون به على أعدائهم ...

## د إذ قالوا لنبي لهم ،

إذ ألحوا وكروا القول ... وكرروا المطالبة من نبي لهم ...

وهو صمویل ۰۰۰ علیه السلام ۰۰۰ وقد تقدمت به السن ۰۰۰ وخافوا أن یتبدد شملهم من بعده ۰۰۰

و ابعث لنا مَلِكاً ، اختر لنا عمرفتك ملكاً ٠٠٠ كا للأمم من حولنا ملوك ٠٠٠ يسوسون أمرهم ٠٠٠ ويقودون جيوشهم ٠٠٠

ابعث لنا قائد ثورة ٠٠٠

فإن أحوالنا ٠٠٠ لا بد لها من قائد ثائر ٠٠٠ ينفخ الروح فينا ٠٠٠ ويقودنا إلى أعدائنا ٠٠٠ ونسترد عزتنا التي ضاعت وتبددت ٠٠٠

هذا مطلب الشعب ٠٠٠

وهي ثورة وفورة ٠٠٠

ولكن الأنبياء ٠٠٠ يدركون من خقـائق النفوس ٠٠٠ ما لاتدرك الجماهير الثائرة ٠٠٠

### د نقاتل في سبيل الله ،

يقودنا جميعاً ٠٠٠ إلى الحرب ضــــد أغداثنا ٠٠٠ لتكون كلمة الله هي العليا ...

كلام جميل !!!

يخدع الكثير ... ولكنه لا يخدع الأنبياء ...

فانظر إلى نبي الله صمويل ... ماذا واجه به هؤلاء الثائرين ؟! و قال » صمويل ... عليه السلام ... وأرسل شعاعاً من اشعاعات النبوة...

د مل عسيتم إن كتب عليكم القتال الا تقاتلوا ، ؟! ... صدمة أليمة للشعب ... لقد كان المنتظر أن يشجعهم ويركب موجة الحماس معهم ...

ولكن ... لا ... إن الأنبياء على علم علتى ... لا يسمح لهم بالمجاملة والمداهنة ...

فأعلنها صمويل اليهم ... ان الله إذا فرض عليهم قتال أعدائهم ... فإن أكثر هؤلاء الذين يتصايحون الآن بالقتـال والدمار للأعداء ... سوف لا يقاتلون !!!

وهذا هو الفارق الواسع ... بين الأنبياء ... والزعماء ...

الزعماء يركبون موجة الجماهير ... وينفخون فيها ... لتشتعل ... وتصفق لهم الشعوب اعجاباً ... ببطولتهم ومواقفهم ...

أما الأنبياء ... فإنهم لا ينطقون إلا الحق ... رضي الناس أم سخطوا ... أقبلوا عليهم أم أدبروا ...

فماذا قال زعماء الشعب ؟! وقالوا وما لنسا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا ، أي شيء يدفعنا جميماً إلى الحرب وقتال الأعداء ... أكثر مما نحن فيه ؟!

احتلوا أرضنا ... وطردونا من ديارنا ... وبيوتنا ...

وأبناؤنا ، وأسروا شبابنـــا ... ونساءنا ... ومزقونا شر ممزق ...
 فما طعم الحياة بعدهم ؟!!

د فلما كُتب عليهم القتال، فلما بعثنا لهم ملكاً كا طلبوا ... و فرضنا عليهم الحرب ... « تولوا » فر وا من الحرب ... وزاغوا ... وظهر صدق نبيهم ... وكذب أكثرهم ...

« إلا قليلا منهم » إلا عدداً قليلا منهم ...

الملايين الثائرة ... كانت تصفيتها ... ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا !!!

د والله عليم بالطالمين » يعلم أن هؤلاء يكذبون... وأنها مجرد هياج لا حقيقة له في أعماقهم !!!

طالوت ... ملكا ...

- « وقال لهم نبيهم » ولما ألحوا على نبيهم صمويل ... عليه السلام ... قال لهم ... قال لم عليه السلام ...
- « أن الله » أن الله أوحى إلى ... وليس الأمر مــــني ... ولكن الله هو
   الذي اختار ...
- « قد بعث » اشارة إلى أن مهمته هي بعث شعب ميت ... اثارة شعب لاستخلاص حقوقه من غاصيمه ...
  - رسالته أن يكون قائد ثورة ... قائد تحرير ...
  - باعث نهضة ... باعث شعب ... إلى الحياة الحرة الكريمة ...
- سبحان الله !!!... في كل كلمة من كلام الله المجيد... أسرار... وأنوار ... وبحار ... لا تنفد !!!
- ولكم انتم ... رسالته ومهمته محصورة فيكم ... وفي انقاذكم من أيدي أعدائكم ...
  - « طالوت » وهو رجل من عامة الشعب ...
  - د ملكا ، بملك عليكم ... ويدبر شئونكم ...
- د قالوا ، قال الأشراف والزعماء ... الذين كانوا يلحون في طلب من يكون عليهم ملكا ...
- « أني » من أي سبيل ... وكيف يمكن أن يكون هذا الرجل البسيط ...
- « يكون له الملك علينا » ونحن أهل الحسول والطول ... وأهل العقل ... وأهل العقل ... والعلام العقل ... وأهل العقل ... والعلام التديير !!! ...
- « ونحن » وأي فرد منا... و أحق بالملك منه » فينا العلماء... والرجهاء... والزعماء ... والرجهاء...

د ولم يؤت سعة من المال ، انه رجل فقير ... مُعدم ... فأنى لفعير كهذا أن يتولى الملك علبنا ..؟

انها المقدة الخالدة ..!

ان الناس يقو مون الأشخاص بنسبة أموالهم ...

فالوجيه عندهم ... صاحب الثروة ...

والشريف عندهم ... صاحب الجاه والسلطان ...

وضعت لي ذ-باً ... ووضع الناس لهم نسباً ... أما نسب الناس فالمال ... وأما نسب الناس فالمال ... وأما نسبي فإن أكرمكم عند الله أتقـاكم ... فاليوم أضع نسبهم ... وأرفع نسبي ...

انها العقدة الخالدة ... في جميع الناس ...

وإنها لمصيبة ... تدل على الغباء العام ... في تفكير أكثر الناس ...

لقد كانت مفاجأة لهم ... ان يقع الاختيار على طالوت ...

إنه مجرد فرد من الشعب ... لا يخطر بباله أن يكون ملكاً ... كا لا يخطر بباله أن يكون ملكاً ... كا لا يخطر بباله أن يقع عليه الاختيار للمثلك ...

دقال ، نبيهم صمويل ... عليه السلام ...

دوزاده بسطة في العلم، وآتاه مستوى رفيعاً ... من العلم ... الذي لا يوجد عند أحد منكم ...

« والجمع ، وزاده بسطة في الجسم ... فهو يتفوق عليكم جميعًا في اللياقة البدنية ... ليس منكم من يساميه علمًا ... أو قد يوازيه جسمًا ...

وهذا هو المطاوب توافره ... فيمن يقوم بمهمة قائد ثورة شعب ... لاستخلاص حقوقه ... كشف النبي لهم سر الاختيار ... ليقطع ... منهم وساوس الاعتراض ...

بسطة في العلم والجسم .؟!

قما هي بسطة العلم ... وأي علم هذا ... هل هو علم من علوم الدنيا ... أو علم من علوم الدنيا ... أو علم من علوم الآخرة ... أو هو شيء غير هذا وذاك ؟!

وما هي بسطة الجسم ... هل هي مجرد القوة البدنية ... أو هو شيء غير ذاك؟!

وللجواب على هذه الأسئلة نقول . . .

كل قائد ثورة ... كل قائد تحرير ... كل من يتصدى لقيادة شعب من الشعوب ... كل رجل يقوم بمهمة التغيير في مسار الأحداث التاريخية ...

لابد ... ويتحتم أن يتميز بهاتين الصفتين ... بسطة في العلم ... بسطة في العلم ... في الجسم ...

والعلم المطاوب هنا ... هو عبقرية الإدراك السياسي ... وهذا علم يُوهب من الله ... ولا يكتسب من الكتب ...

انه العبقرية السياسية ...

انه الأفق الواسع ... الذي يمكنه من رؤية ما لا يبصر سواه ... من عامة ~ الجماهير وخاصتهم ...

نأخذ على ذلك مثالاً ... عمر ؟!..

ذلك المبقري المحبب ا.

وفي الحديث دلم أر عبقرياً يفرى فريه ، . . !

ولكن لمساذا عمر بالذات ... من بينهم ... ارتفعت هامته ... هذا الارتفاع الشاهق ؟!.

لا نتحدث هنــــا ... عن الأفضلية ... وإنما نتحدث عن صفة معينة ... توفرت في عمر ... في التاريخ ... ما كان منه أو ما سيكون !..

انها صفة العبقرية السياسية ... التي وهبها الله لعنمر ... ولم يتلقاها من در اسات ... وإنما تلقاها من الله رأساً ...

وإنما تسحصر مهمة الدراسات... إذا صادفت عبقرياً من هؤلاء العباقرة... تنحصر في تنمية تلك الصفة ... المكنونة في أصحابها ...

لقد تلقى الصحابة رضي الله عنهم ... جميعاً ... عن رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ...

فلماذا هذا الإبداع العجيب من عمر ؟!.

لماذا منه هو بالذات ؟!

انها صفة ... كانت مكنونة فيه ...

فلما آنست من جانب الطور ناراً... اشتملت وأنارت ... وتشمشمت ... وشعّت ... وشعّت ...

هذا مثال ...

وهذا هو العلم ... الذي يتحتم ... وجوده في كل قائد ثورة ... تغير مجرى أحداث التاريخ ...

وهذه الصفة ... لا يعلمها إلا الله ... من عباده ... لأنها مكنونة ... شأن كل صفة نفيسة في الإنسان ...

يسترها الله ... عن الأعين صيانة لها عن الابتذال ...

حتى تكون الأحداث ... المناسبة لظهورها ... فنظهر في حينها ...

فيقف الجاهاون حيارى يتصايحون : أنى يكون له المُلك علينـــا ... ولم يؤت سعة من المال ؟!.

ماذا كان عمر ... قبل إسلامه ?!

لا شيء ...

ثم ماذا كان عمر ... بعد إسلامه ؟!

العجب العجاب !..

لقد ظهرت الصفة المكنونة ... وجاءتهـا الأحداث المناسبة ... فكان ماكان ... مما يضيق عنه البيان !..

هذا هو العلم المراد هنا « وزاده بسطة في العلم » ... زاده عليكم ... صفة عليا ... مكنونة فيه ... يراها الله ولا ترونها ... ويعلمها ولا تعلمونها ...

انه ينظر من أفق أعلى . . . ويبصر ما لا تبصرون . . . ويعلم ما لا تعلمون . . .

وتشتمل نار الحسد ... في نفوس الحاقدين ... ويصيحون صيحة واحدة د أنى يكون له الملك علينا ... ونحن أحق بالملك منه ، ؟!.

نفس المنطق المريض ... منطق أمل الجهل والفباء و لولا 'نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ، ؟!.

الإنسان هو الإنسان ...

تختلف الجزئيات ... وتبقى الكليات هي هي !..

ولو أنك استطعت أن تحصي... عباقرة الشعوب... من قادة الثورات... التي غيرت حياة شعوبها ... لتبيّن لك على الفور ... أن الصفة التي تنتظمهم جيماً هي و بسطة في العلم والجمع ؛ !..

ولا أطيل عليك ... في سرد الأمثال ... فليس هذا مكانه ...

وإنما أنتقل بك ... إلى الصفة الأخرى ... د والجمع ، ...

يتحتم أن يكون قائد الثورة ... بطلا ...

بكل مظاهر البطولة ... في الجسم ...

لأن الكمال البطولي ... كالان ... باطن ... وظاهر ...

أما الباطن ... فهو د بسطة في العلم ، ...

وأما الظاهر ... فهو د والجمع د ...

لأن الرجل الضميف البنية ... الهزيل الجسم ... لا يثير احترام الجنود ... حين يقودهم في الممارك ... التي تعتمد في المقام الأول ... على قوة الأجسام ... حين يشتمل الوطيس ...

ان الناس يريدون قائدهم مثالاً في الكهال الظاهر ... ومثالاً في الكهال الباطن ...

ان البطولة ... هي التفوق والامتياز ...

فينبغي أن يكون قائد التحرير ... والثورة ... ممتازاً في ظاهره ....

وقد كانهذا موجوداً في طالوت ...

شاب بطل ...

جميل الخلقة ... قوي البدن ... يثير الاعجاب والاحترام ...

فضلًا عن امتيازه الباطن ... فقد كان عبقرياً ...

فماذا قال لهم نبيهم حين رفضوا اختيار طالوت ملكا ؟!

« والله يؤتي مُلكه من يشاء » من عباده ... وهو أعلم بهم ... وأعلم بمن يصلح للملك ... ومن لا يصلح ... « والله واسع » أحاط بكل شيء علماً ...

« عليم » وسع كل شيء علماً ... ويعلم ان طالوت ... هو أصلح من يكون عليكم ... في هذه الظروف ملكاً ...

وقتل ٠٠٠ دا وود ٠٠٠ جالوت ١٤٠٠٠

## رفس . . .

أكنر الشعب اختمار طالوت ملكاً ...

وقال بعضهم: نريد آية ... نريد معجزة من الله ... تدل على أن الله اختاره علينا ملكا ...

« وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت » ان يعود اليكم تابوت العهد ... وألذي سلبه منكم أعداؤكم ... وهو صندوق فيه التوراد ... وكانوا يقدمونه أمامهم في معاركهم مع أعدائهم ... فإذا رأوه نزات عليهم السكينة وانتصروا على أعدائهم ...

و فيه سكينة من ربكم ، تنزل عليكم إذا رأيتموه عائداً اليكم سكينة من ربكم ...

و وبقیة بما ترك آل موسی وآل هارون به و فی التأبوت بقیة بما ترك موسی و هارون به و فی التأبوت بقیة بما ترك موسی و هارون ... قیل : هی عصا موسی ... و رضاض الالواح ...

« تحمله الملائكة » أي يأتيكم تأبوت المهـــد ... تحمله الملائكة اليكم ... معجزة من ربكم ... لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد اختار عليكم طالوت ملكا ...

وحدث هذا... وجاءهم التابوت...تحمله الملائكة... أمام أعينهم جميعاً... فلا سبيل أمامهم إلا التسليم ... فهل سلموا تسليماً ؟!.

كلا ... سلتم البعض ... ورفض البعض ... وناصبوا طالوت العداء ...

وخاض طالوت ... قائد الثورة ... المعارك التي لا بدلمثله أن يخوضها مع أعدائه في الداخل والخارج ...

بدأ يواجه المشاكل الداخلية ... ومكائد الحاقدين ...

وفي نفس الوقت ... عليه أن يوحـــد الشعب ... ليواجه به الأعداء في الخارج ...

وأحس الأعداء أن طالوت يجمع الشعب ويوحده وينظمه فحشدوا له حشداً عظيماً لقتاله ... وخرج على رأس الجيش قائد رهيب لا يجرؤ أحد على نزاله ... هو جالوت ...

وخرج طالوت على رأس جيشه ... لمحاربة جالوت وجنوده ...

و فلما فصل طالوت بالجنود » فلما ابتمد طالوت بالجيش ... في طريقه إلى ساحة القتال ...

«قال ان الله مبتليكم بنهر » أيها الجيش ... أيها الضباط ... أيها الجنود جيماً ... ستمرون على نهر ... سيختبركم الله به اختباراً شديداً ... سيشتد عطشكم ... وتشتد رغبتكم في الشرب من مائه ... فاحذروا ...

و فهن شوب منه فليس مني » فمن شرب من ماء ذلك النهر ... حسق يشبح ... فليس مني ولا أنا منه ... لأنه اتبع شهواته ... ومن لم يصبر على الماء ... لا يصبر على الموت مع الأعداء ...

« ومن لم يطغمه فانه حتى » ومن لم يذق له طعماً... ولم يقترب من مائه ... فإنه منى ... من جنود الله ... من الطائعين لأمر الله ...

و إلا من اغترف غرفة بيده ، إلا من أخذ ملء كفه الواحدة من الماء

وشربها ... ليذهب حرارة العطش ... هذا القدر مسهوح به للضرورة ... ولدفع الهلاك ...

أمر صريـح ... من القائد الأعلى للجيش ... إلى جميع أفراد الجيش ... وسار طالوت على رأس جنوده ...

واشتد العطش بالجنود ... واشتدت الرغبة في المــاء ... ووقف الجيش كله ... أمام النهر ...

> ها هو الماء ... وها هم اولاء عطشى ... يكاد الظمأ يقتلهم ... فماذا كان من الجنود؟!

د فشربوا ، جمیعاً . . . بلا استثناء . . . شربوا حتی امتلات بطونهم . . .

ومنه ، من ماء النهر ...

و الا قلياد منهم » إلا عدداً قليلا . . . خافوا الله . . . وصبروا على العطش . . .
 ابتغاء مرضات الله . . .

وكانت تصفية للجيش ...

أما الذين شربوا... وهم الأكثرية ... فقد ارتدوا على أدبارهم ... ولم يرغبوا في قتال ... ولا رغب طالوت أن يكونوا معه ...

لأن الذي يعصي الله في شربة ماء ... يعصيه في الثبات للأعداء ... ولا يلبث أن يفر من الموت ...

فهؤلاء لاخير فيهم... ومن الخير... أن يرجعوا من الآن... حتى لا يتسببوا في الهزيمة للجميع...

د فلما جاوزه ، فلما عبر طالوت ذلك النهر ...

و هو ۽ على رأس الذين لم يشهر بوا من النهر ...

و الذين آمنوا معه ، على رأس الذين آمنوا بالله ... وثبتوا معسه على أمر الله ...

وصبروا على العطش امتثالًا لأمر ربهم ...

فاذا حدث ؟!

حدثت تصفية ثابية لهؤلاء المؤمنين ...

وقالوا ورعبوا رعباً عظيماً ... حين رأوا كنرة عدد أعدائهم ... وعلى رأس الأعداء ... البطل الرهيب جالوت ... يتحدي أن يجرؤ أحسد على نزاله ...

« لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ، لا قوة لنا الآن بهذا القائد الجبار... ولا بهذا الجيش الضخم ...

ونكص الذين آمنوا عن اللقاء ...

انهم صبروا من قبل عن الماء ...

ولكنهم الآن يباشرون مواجهة الموت ...

وهذا اختيار أصعب بكثير من اختيار الصبر عن الماء ...

لأن من الناس من يصبر عن شهواته ... ولكنه لا يصبر على الموت ...

فياذا كان ؟!!

و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله ، وكانوا ثلثانة وثلاثة عشر رجلًا !!!

عدد أهل غزوة بدر الكبرى ...

وهذه هي التصفية الثالثة!!!

فتأمل ... شعب بأكمله ... يُصفى الى ٢١٣ رجلا !!!

فما معنى هذا ؟!

معناه أن نبيهم حسين قال لهم « هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا » ؟!. كان يصدقهم ... ويكشفهم الى أنف هم ...

وها هي الحقيقة تظهر ... بعد سنين من قول نبيهم !!!

د عن البراء قال:

د كنا نتحدث ان أصحاب بدر ، يوم بدر ...

د كعدة أصبحاب طالوت ...

« ثلاثمانة وثلاثة عشر رجاد » .

[أخرجه الترمذي]

ثم ماذا ؟!!

هل انتهت النصفيات عند هذا؟!

كلا ... بل هناك تصفية رابعة!!

ان هؤلاء الذين هم ذروة المؤمنين ...

لا يوجد منهم ... وعلى رأسهم طالوت ...

من يجرؤ على الخروج الى مبارزة جالوت ...

فن لهذا الطاغية الجبار ... لا أحد هناك !!!

واصطفت صفوة أبطال طالوت ... اصطف الثلثائة والثلاثة عشر رجلا... وتوجهوا إلى ربهم ...

ولا يرتبط بقلة أو بكثرة ...

- د والله مع الصابرين ۽ يؤيدهم وينصرهم ...
- و ما برزوا ، ولما اصطف الثلثائة والثلاثة عشر رجلًا للقتال ...
- « لجالوت وجنوده » وجالوت يختال يمنة ويسرة ... وينادي على الملاً : هل من مبارز ... ومن ورائه جيش كبير ... بجهز بأسلحة الفتك والبطش ...
  - « قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً » أصبب في قلوبنا أمواجاً من الصبر . . .
    - و ثبت أقدامنا ، فلا نفر أمام أعداءنا ...
- د وانصرنا على القوم الكافرين ، الذين لا يؤمنون بك ... ولا برسلك ... في تلك اللحظة الحاسمة ... في التاريخ ...
- جعل جالوت یکرر صبحته : هل من مبارز ... هل من أحسد يويد أن يجرب الموت ؟!
- ولا أحد يجرؤ على الخروج البه ... لا طالوت ... ولا أحــــد ممن مع طالوت !..
  - وكان هناك غلام ... ليس من جند طالوت ...
- وإنما بعثه أبوه ... يسأل عن أخبــار اخوته الثلاثة الذين خرجوا في جيش طالوت ...
- جاء هذا الغلام ... ورأى ما رأى ... من جبروت جالوت ... وزهوه و فخاره ... و احتقاره لطالوت وجِنوده ...
  - ورأى خوف الجميع ... ان يخرج أحدهم لمبارزته ...
- فتسلل الفلام حق وصل إلى حيث يقف طالوت ... وسأله أن يسمح له بمبارزة جالوت ا..

وكان شيئاً يثير الضحك !...

وحاول طالوت أن يصرفه عن رغبته فأبى ...

وأخيراً اضطر طالوت ان يستجيب للغلام ...

فألبسه ثياب الحرب التي كانت عليه ...

وتوجه الغلام ... في ثيابه البسيطة ... ثياب غلام يرعى الغنم لأبيه ...

وأخذ معه مقلاعًا . . . وأحجاراً ملساء في كيس علقه في عنقه . . .

وشق الغلام طريقه إلى جالوت ... جبار الحرب ...

كان جالوت على صهوة جواده ... في ملابس حربه ... وقد أثار اعجاب جنوده ... والرعب في قلوب جنود طالوت ...

وتطلع الجميع . . . الى تلك المهزلة . . . غلام يخرج لمبارزة جالوت . . .

اما ان هذا الفلام قد أصابه الجنون ...

وإما انها حركة يأس من طالوت وأصحابه ...

ثم ماذا؟!

ثم وقعت المعجزة ...

تناول الغلام ... حجراً ... ووضعه في المقلاع ... ثم رمى ...

« وما رميت إذ رميت »

« ولكن الله رسى » !..

فاستقر الحجر ... في أوسط جبين جالوت ... فشق من جبينه ...

ثم أتبعه بجنجر آخر ... فأصاب رأس الطاغية ... ثم الثالث ... فأهاز الطاغية المتزازاً ... وهوى ...

وسقط جالوت عن فرسه صريعاً ... يشخب دما !..

وما أن رأى جيشه طاغيته يسقط صريعًا...حق دب الرعب في قلوبهم...

هنالك شد طالوت والذين معه عليهم شدة واحدة ...

فتبددوا ... وهزموهم بإذن الله !..

فمن هو هذا الغلام؟!.

إنه داوود !...

« فهزموهم باذن الله » فغلبوهم أجمعين ... وبددوهم ... بإذن الله ...

ر وقتل داوود جالوت » .... وكانت آية منا ...

ونزل النصر ... على قلب داوود ...

على الفرد المستصفى . . . من شعب بأكمله . . .

كانت هذه اللحظة ...

لحظة وقتل داوود جالوت ، . . .

هي بداية ظهور المكنون ... من ذلك الغلام المجهول !..

انه الفرد المصطفى من أمة بأكملها ...

انه أشجع الأمة بأكلها ...

انه تصدى لمن تراجع الجيع عن لقائه ...

انه وعبدنا داوود ذا الأيند ، ذا القرى ...

أقوى فرد في الأمة ...

أقوى فرد ايانا ...

أقوى فرد شجاعة ... أقوى فرد علماً بنا ... غن نعلمه ... وأنتم لا تعلمون ... من أجل ذلك ... بعثناه إلى جالوت ... وقتلنا بيده جالوت ... وأنزلنا على قلبه النصر ... فالكم ... هو الغلام الجميل ... الجليل ... الجليل ... الجليل ... الجليل ... الجليل ...

ذالكم ... هو داوود!..

طالوت ۰۰۰ یکید ۰۰۰ لدا وود ۰۰۰

### الامتياز ...

نعمة جليلة ... ولكنه في نفس الوقت ... مصيبة جسيمة!.. كيف يكون الشيء الواحد نعمة ونقمة في آن واحد؟!

هذا ناموس ... يسري ويجري ... في النـــاس ... ولا تبديل له ولا تحويل ...

و إنما يتفجر ذلك الناموس ... من حديث وكل ذي نصة محسود ، !.. أي محقود عليه ... من غيره !..

وأعظم النعم نعمة الامتياز ... ومن هنا كانت مثاراً لحقد الحاقدين على المتاز ...

سواء كأن الامتياز موهوباً ... أو مكتسباً ...

انه في أعين الحاسدين ... امتياز وكفي بذلك جريمة في تقديرهم ؟.

فأيما عبد ممتاز ... فعليه أن يستعد لرشق سهام الحاسدين ...

وتاريخ الآدميين مشحون بأمثلة تؤكد هذا الناموس ...

يوسف ... الطفل الذي لا حول له ولا قوة ...

كانت جريمته ... عند اخوته هي امتيازه ...

ليوسف وأخود أحب إلى أبينا منِنا ... ، ؟!.

تأمل ... هذه هي الجريمة ...

واندفعوا يأتمرون ... بطفل !..

« اقتلوا يوسف » !..

هذا هو الناموس ... هذا مثال ...

يوسف ينقتل ... لماذا ؟!. لأنه ممتاز ...

وما ذنبه ... وقد خلقه الله ممتازاً على اخوته ؟!.

وأدركوها أخيراً ... « تالله لقد آثرك الله علينا » !..

والانبياء أعظم الناس بلاء ... من هذا السبيل ... سبيل الامتياز ..

فمعلوم انهم أعظم الناس امتيازاً ... ظاهراً وباطناً ...

ومن هنـــا ... يشغب عليهم الجاهلون ... بكل ما يخطر على البال من الشغب والاجرام والصد والمضادة والمحاربة ...

فإذا لم تسعفهم هذه المحاولات كلها ... دبروا لقتلهم للخلاص منهم !..

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً ، شياطين الانس والجن . . . » ! . .

ومن الأنبياء ... ذلك النبي ... الملك ... داوود ...

اندفع بحلكم امتيازه ... الموهوب ... وهو غلام ... لا يخطر بباله ... ان يكون شيئاً ...

اندفع الى جالوت ... ورماه بأحجار استقرت في جبهته ... فترنح وسقط يشخب دما ...

فتقدم داوود ... الغلام ... البريء ... ولم يكن معه سيف يقـــاتل به عدوه ... فنزع سيف جالوت منه ... وجالوت مجندل في دمائه ...

ثم قطع رقبته ...

فارتج المسكران ...

معسكر طالوت ... تمجيداً لله ...

ومعسكر جالوت ... رعباً وفزعاً وفراراً ...

فدوی اسم ... داوود ... دویا شدیداً ...

الجميع يتحدثون ... ويقصون تفاصيل القصة ...

كيف جندل هــــذا الغلام ... أعظم جبابرة الحرب جالوت ... واحتز رقبة جالوت ... بسيف جالوت !..

الكل يتحدث ... داوود ... داوود ... داوود!..

وأظهر الله للعيان ... الامتياز ... الذي كان مكنوناً ... في ذلك الغلام الراعي غنات أبيه ...

وأي امتياز ؟!.

انه القدرة الخارقة ... والآية الباهرة ... والمعجزة القاهرة ...

طفل ... يبارز جباراً ... فر الصناديد من مبارزته ...

طفل ... يجندل جباراً ... ويحتز عنقه بسيفه ...

غلام ... ينتزع النصر لشعب بأكمله ...

ويلحق عار الهزيمة بشعب بأكمله ...

امتياز ليس كمثله امتياز ...

فليكن بلاؤه ... ليس كمثله بلاء ...

ه أشدكم بلاء الانبياء ، ! . .

لماذا ؟!.. لأنهم أشد الناس امتيازاً !..

فلنفهم القضية ... قضية الأنساء ...

ان أمورهم أعجب الأمور ...

وأحوالهم أعجب الأحوال ...

وأقوالهم أصدق الأقوال ...

وأفعالهم أحكم الأفعال ...

هذا صاحبنا ... طالوت ... قائد ثورة التحرير ...

كان ملء الأسماع في شعبه ... باعتباره منقذ الشعب ومحرره من أعدائه ...

فلما فعل داوود فعلته ... التي فعل ...

انتزع داوود الإعجاب من طالوت ...

واستونی داوود ... علی عروش قلوب انشمب من أوله إلی آخره ...

والبطل يظل بطلا ... في أعين الناس ... ما لم يبرز له منافس ... فينتزع منه البطولة ...

وقد كان طالوت ... أغنية الشعب ... رجالاً ونساءً ...

يتحدثون عن أمجاده ... وانتصاراته ... ويعظمونه ...

فلما قتل داوود جالوت ... انتقلت الزعامة والبطولة إلى داوود تلقائياً ...

وإن كان طالوت ... ما زال رسمياً ... هو الملك ... ـ

وداوود ما زال عملياً هو الغلام البسيط ... أحد رعاة الغنم ... ولكن اسمه يرتفع في الشعب ...

فامتلأ قلب طالوت عليه غيرة وحسداً وحقداً ...

وبدأت القصة ... أو بدأ الناموس ...

وحقد الملوك هو أشد حقد على الإطلاق . . .

وطالوت ملك يريد أن يحافظ على عرشه ...

وعرش الملوك ... قوائمه حب الشعوب ...

وها هو حب الشعب ... يتحول إلى داوود ...

فمرش طالوت إذاً يهتز ويميد ويضطرب ...

فليقتل دارود قتلاً !..

كان هذا هو لسان حال طالوت !..

## ولجسأ ...

المسمى طالوت ... إلى كل حيلة ... يلجأ اليهـــا الماوك ... للقضاء على غريمهم ...

زوَّجه ابنته ... فصار داوود بذلك صهرا للملك !..

وعبّنه قائداً عاماً للقوات المسلحة ... ليستميله إلى صفه ... فإن للمناصب تأثيراً على أصحابها ...

ولكن داوود سجل انتصارات جديدة ... فازداد تعلق الشعب به ...

كا أن ابنة الملك أحبت داوود حباً شديداً ...

والعذاري قلوبهن مركزة على الأبطال . . .

وأي بطل هو أعظم من البطل داوود؟!.

قاهر جالوت ...

وقاهر أعداء الشعب ...

وقاهر طالوت ... رغم أنف طالوت ...

إلى آخر هذه السيمفونية الرائعة ... التي يعزفها الشعب كله !..

وتسمعها ابنة الملك ... فتزداد التصاقاً ببطلها وزوجها ... وتزداد ابتماداً عن أبيها وألاعيب ملكه !..

وإن أسعد لحظة عند الفتاة ... أن يشار إلى رجلها بالبنان ... وكان داوود بزداد... يوماً بعديوم ... شهرة ... وعظمة ... وبطولة !.. لم يدق أمام طالوت ... وقدد فشلت أساليب الإغراء ... في القضاء على داوود ...

الا ... قتل داوود!..

والمالك قد يجيز الماوك أن يفعلوا ما يشاؤون ... للحفاظ على عرشهم !.. ولا يوجد في أحوال البشر تجربة أصعب من تجربة أن يكون الإنسان ملكاً!..

انها تجربة على الغاية من الصعوبة ... وعلى الغاية من الخطورة ... وعلى الغاية من التعقيد ...

ولا يفهم صعوبة تلك التجربة إلا الملوك أنفسهم !..

هم أصحاب التجربة ... وهم الذين يصطلون بنارها وحرها ولهيبها !.. وإنما تتأتى صعوبة تجربة المُلكُ ...

من أوحدية العرش . . . فالعرش كرسي واحد . . . لا يحتمل أن يكون عليه اثنان . . . وأمواج الأعداء في الداخل والخارج تموج في اتجاه ذلك الكرسي

فيجد الملك نفسه مضطراً لكي يحقظ على الكرسي استقراره وسط تلاطم هذه الأمواج عليه . . . أن يفعل ما يستطيع فعله لتثنيت كرسيه إ. .

وهذا ما وجد الملك طالوت نفسه في داخله ... من حيث لا يويد ... ولا محتسب ...

كان ملكا عظيماً ... وقائد ثورة شعب ...

وفجأة هبت الأعاصير ... وتلاطمت الأمواج ... واهتز الكرسي ... وحاول بالإغراء تارة ... وبالإرهاب تارة ... فازدادت خـــطورة داوود ...

فتحتم في منطق طالوت الملك ... أن يُقتل داوود !..

وإليك طرفاً... من تلك المحاولات... كا هي مسجلة عند أهل الكتاب... و في أسفارهم ... مختصراً:

د وميكال ابنة شاول احبت داوود

« فأخبروا شاو ل فحسن الأمر في عينه

« وقال شاو ُل : أعطيه اياها فتكون له شركاً » ...

إنه يريد أن يزوجه ابنته ميكال ... ليسيطر عليه بهذه المصاهرة ...

عسى أن يشعر داوود بالمنة ... وهو الرجـــل البسيط ... يتزوج أبنة الملك!

وقَالوا: د فأعطاه شاو ل ميكال ابنته امرأة ...

د وميكال ابنة شاو ل كانت تحبه .

" هكذا ... ميكال قد شغفها داوود حُبّا ... بينا كان أبوها يريد أن تكون عوناً له على زوجها !...

وقالوا: د وكان داو د يخرج إلى حيث أرسله شاو ل كان يُفلع.

« فجمله شاو ل على رجال الحرب ، وحسن في أعين هميع الشعب ، . . .
 أي جمله قائداً عاماً للقوات المسلحة . . .

ولكن نجاح داوود في كل معركة يخوضها ضـــد الأعداء ... جعله يشتهر أكثر فأكثر !..

فلا تزويجه ابنة الملك أضعفت من موقفه ...

ولا دفعه إلى الممارك أدى إلى قتله فيستريح طالوت !..

محاولات ٠٠٠ لاغتيال ٠٠٠

## أكثر من مرة . . .

والمسمى طالوت ... أو شاو ل ... بلغة أهل الكتاب ... يحسماول اغتمال داوود !..

وكما قلنا من قبل ... كانت جريمة داوود الكبرى ... في منطق طالوت... لماذا يتحول حب الشعب من طالوت ... إلى داوود ؟! لمادا تحبه ميكال ... ابـة طالوت ... هذا الحب الشديد ؟!

د وكان لما فرغ من الكلام مع شاو ل أن نفس أيوناثان تعلقت بنفس داود ، وأحبه يوناثان كنفسه ، ؟!.

كيف هذا ... ابنتي ... ابني ... كل الشعب ... يحبون داوود ؟!. هذا خطر على مُلكي ... هذا لا بد أن يُقتل !..

هكذا وسوست إلى طالوت نفسه !..

قالوا: و وكلم شاول يوناثان ابنه ، وجميع عبيده أن يقتلوا داود ، !.. هذا يُعتبر في عُرف الملوك أمراً واجب التنفيذ ...

ان الملك يأمر ابنه ... ويأمر عبيده ... اقتاوا داوود ...

فهل أطاع الابن أباه ؟!

قالوا: و فأخــــبر أيونائان داود قائلاً: شاو ل أبي ملتمس قتلك ، والان فاحتفظ على نفسك إلى الصباح ، وأقم في خفية واختبىء.

د وأنا أخرج وأقف بجانب أبي في الحقل الذي أنت فيه ، وأكلم أبي عنك ، وأرى ماذ يصير وأخبرك .

د وتكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول أبيه .

د وقال له : لا 'يخطىء الملك إلى عبده داود ، لأنه لم يخطىء اليك ، ولأن أعماله حسنة لك جداً ...

« فلماذا 'تخطىء إلى دم بريء بقتل داو د بلا سبب ، ؟!

هذا دفاع يُونائان عن داوود وإنه لدفاع حــــــق وجريء ... ان داوود بريء ... لا ذنب له إلا أن قتل جالوت ... وانتزع النصر للشعب ...

فماذا كان جواب طالوت ؟!

قالوا: د فسمع شاو ل نصوت يونائان.

ه وحاف شاو ل ، حي هو الرب ، لا يقتل ، ...

لحظة استيةظ فيها ضمير طالوت ...

فأصدر أمراً ملكياً ... أصدر عفواً ملكياً ... لا يُقتل !..

فهل صحبح ان الملك طالوت ... تنازل عن أفكاره السوداء ... وعفا حقيقة عن داوود ؟ .

كلا . . . وإنما ينتهز الفرصة المناسبة . . .

ألم أقل لك ... ان حقد الملوك ... هو أشد الأحقاد ...

# وامرة لاغتيال داوود رَوْقَيْءَ..

عادت الحرب ... وخرج داوود على رأس الجيش وضرب الأعداء ضربة عظيمة ... وانتصر نصراً عظيماً ...

فازداد اسمه دوياً ... وتناقلت الألسن براعته الحربية ...

فازداد طالوت عليه حقداً ... ودبتر هذه المرة تدبيراً محكماً يُغضي حتماً إلى قتله !..

قالوا: « فأرسل شاو ل رسيلاً إلى بيت داود ليراقبوه ويقتلوه في الصباح .

و فاخبرت داود ميكال امرأته ، قائلة : ان كنت، لا تنجو بنفسك هذه الليلة فانك 'تقتل غدا » .

ان میکال تحب داوود زوجها حباً شدیداً ...

وها هي تكشف له خطة أبيها التي وضعها لقتل داوود ...

وها هي تقف إلى جانب زوجهـا في تلك اللحظة الحرجة من حياته ... - وتدبر له كيفية الإفلات من قبضة أبيها وزبانيته !..

قالوا: د فأنزلت ميكال داود من الكوة ، فلعب هارباً ونجا .

و فاخذت ميكال الترافيم ووضعته في الفراش ، ووضعت لـُبلة المِعزَى

تحت رأسه وغطته بثوب.

« وأرسل شاو ُل رسادُ لأخذ داود فقالت : هو مريض ، !..

ها هنا إشارة جميلة ...

يشبه هذا المشهد... مشهد ليلة الهجرة في حياة رسول الله صلى الله وسلم...

حين خرج صلى الله عليه وسلم . . . ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه . . . فظنه الذين كفروا محمداً . . . في فراشه . . .

وهذا التشابه ... الذي يكاد يتطابق ... في موقف من مواقف حياة رسول الله ... وحياة نبي الله داوود ... ليس عفواً ولا صدفة ... وإنما هو سأن إلهية لا تتبدل ... ان يمر الأنبياء على نفس التجارب... ونفس الاختبارات... التي تتلألاً فيها أنوارهم للخلق أجمعين !..

وتجربة القتل ... أو التعرض للقتل ... تكاد تكون تجربة متكررة ... في حياة كل نبي رسول ...

يتحتم أن يمر كل رسول ... على هذا المقام ... مقام ان يهدد بالقتل من أعدائه ... ويندبر لاغتياله! انظر ... في يوسف ... د اقتلوا يوسف ...

في مرسى ... د إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ، ...

وها هنــــا ... في داوود ... كا ترى ... طالوت مُصر إصراراً على قتل داوود ...

وهكذا ... مقام ... لا بند لهم أن يمروا عليه ... صلى الله عليهم ... شم ماذا ؟..

ثم قالوا : «ثم أرسل شاو'ل الرسل ليروا داود قائلاً : اسعدوا به إليّ على الفراش لكي أقتله » ! . .

حقد أسود ... انه يريده أمامه فوراً ... ليقتله فوراً !..

و فجاء الرسل ، وإذا في الفراش الترافيم ولبدة المعزى تحت رأسه .

د فقال شاو ُل لميكال : لماذا خدعتني ، فأطلقت عدوي حتى نجا ??

و فقالت ميكال لشاو'ل : هو قال لي أطلقيني ، لماذا أقتلك » ؟؟

« فهرب داود ونجا » ...

هذه محاولة ... وتدبير من طالوت ...

يريد أن يقتل داوود ... مهما كانت الظروف ...

أماكون داوود بريئاً أو غير بريء فهذا شيء لا يعنيه... ولا يفكر فيه... المهم أن يُقتل داوود !..

ثم ماذا ؟!

ثم لجأ داوود إلى الجبال ... واعتصم بها ...

و اجتمع اليه نفر من الناقمين على حكم طالوت ...

فخشي طالوت أن يستفحل أمره ... وظن أنه يدبر للثورة عليه ...

فخرج يطارد. ... ليظفر به ويقتله ومن معه ...

قالوا: « ونعب شاو ل ورجاله للتفتيش.

د فاخبروا داود ، فنزل إلى السخر ، وأقام في برية معون .

د فلما سمع شاول تبع داود الى برية معون .

د فذهب شاو ل عن جانب الجبل من هنا .

د وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك .

د وكان داود يفر في اللهاب من أمام شاول .

« وكان شاو ل ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي يأخذوهم » .

ثم حدث بعد ذلك ... ان ظفر داوود بطالوت ... واستمكن منه ... إلا أن أخلاق الأنبياء تلألأت منه ... فعفا عن طالوت ولم يمسمه بسوء !.. واعترف شاو ل بفضل داوود عليه وقال :

« انت أبر ه مني ، لأنك جازيتني خيرا ، وأنا جازيتك شرا ، !..

ثم أعلنها طالوت رغم أنفه: « والآن فاني علمت انك تكون ملكاً .... ا... هذه هي عقدة طالوت ...

ان دارود سينزع منه حتماً الملك نزعاً !..

ثم ماذا ؟!

ثم تتابعت الأحداث ... وأتت المقادير بالمخرج لدارود ...

ذلك أن طالوت خرج على رأس جيشه لمحاربة الأعداء ...

ولم يكن معه هذه المرة داوود ...

لأنه كان قد أصبح لاجئاً سياسياً ... خارج مملكة طالوت وسلطانه .. فشد الأعداء وراء طالوت ...

واشندت الحرب على طالوت فأصابه الرماة ... وجرح جراحاً بليغة ... ومات طالوت ... في المعركة هو وبنوه ... وجميع القادة من حوله ... ثم قطع الأعداء المنتصرون رأسه ... ونزعوا سلاحه ... وعلقوا جئنه .. لتكون عنواناً ... على هزيمته وهزيمة جيشه ...

وهكذا حكم الله في القضية ... وانتهى طالوت ... وبقي داوود ... لأن هناك دوراً تاريخياً عظيماً في انتظاره !.. وأتاه . . . الله . . . . الله الملك الملك . . .

### قال تعالى :

و وقتل داوود جالوت

د وآتاه الله الملك ، !..

الإشارة منها ... ان قتل داوود لجالوت ... كان نقطة البدء ... في انتقال المُلك الى داوود ...

وهذا ما كان يدركه الملك طالوت ... ويعمل على ايقافه ما استطاع ...

وما هــــذه الأحداث والصراعات بينه وبين داوود ... إلا محاولات من طالوت لمنع صعود داوود إلى المنكك ...

ولكن هيهات هيهات ...

فقد أراد الله ان يكون داوود ملكــــا . . . وأن يُنزع الملك من طالوت نزعاً . . .

- د قل اللهم مالك الملك
- و تؤتى الملك من تشاء
- « وتغزع الملك من تشاء ... » ·
  - فذهب طالوت كارأينا . . •

وتتابعت الأحداث ... ليرتفع داوود مُلكاً !..

وجاء جميع شيوخ الشعب إلى داوود ...

فقطع الملك داوود معهم عهداً أمام الله ...

وبايعوا جميعاً داوود ملكاً على جميع الشعب ...

كان داوود آنذاك ابن ثلاثين سنة حين مَكْنَكُ ...

ومَلَكُ أربعين سنة ...

قالوا: دوكان داود يتزايد متعظماً ، والرب وإله الجنود معه » !..

أي انه كان يزداد عظمة ، يزداد ملكه قوة ...

وخاض داوود معارك كثيرة ... ضد أعداء الشعب ... من حوله ...

وكان كل مرة ينتصر عليهم انتصاراً ساحقاً ...

حتى استدلم له أعداؤه ... اما عن هزيمة أمامه ... وإما خوفاً من قوته ... حيث أصبح القوة الأعظم ...

قالوا :

د والآن فهكذا نقول لعبدي داود.

د مكذا قال رب الجنود:

انا اخدتك من المربض من وراء الغنم ، لتكون رئيساً على شعبي . . .

د وكنت معك حيثًا توجهت ...

د وقرضت هميع أعدائك من أمامك ...

د وعملت لك اسما عظيماً كامم العظهاء الذين في الأرس ع !..

ان الله يذكره نعمته عليه ... وأنه كان يرعى الغنم لأبيه ... فاستخرجه ليكون ملكا عظيماً على الشعب كله ...

و يجعله عظيماً من عظهاء الكرة الأرضية آنذاك ...

فماذا كان من داوود؟!

جعل يثني على ربه ... ويشكره ... ويعدد آلاءه عليه ... قالوا:

«فدخل الملك داود ، وجلس أمام الرب وقال :

د من أنا يا سيدي الرب ، وما هو بيتي ، حتى أوصلتني إلى ههنا ؟!.

التذلل لله ... والتواضع ... بل الفناء التام ...

انه يشغر أمام الله ... انه لا شيء ...

ثم يقول داوود ... في مناجاته لربه :

د والآن ياسيدي الرب:

د أنت هو الله

د وكلامك هو حق

د وقد كلت عبدك بهذا الخبر

د فالآن ارتض وبارك بيت عبدك ... ، !..

هكذا الأنبياء ... لا يرون أنهم ماوكاً ...

وإنما الله هو الذي آتام المُلكُ ...

وأن ملكهم لا ثبات له إلا اذا ثبته الله لهم ...

وهكذا استوى داوود بإذن ربه ... على العرش ...

قالوا :

د وكان داود 'يجري قصاء وعدلا ً لكل شعبه ، !..

ما أعظم هذا!..

ملك ... وعدل !..

اند دخلوا ۰۰۰ علی دا وود ۰۰۰ فغزی منهم ۰۰۰

### في اللحظة . . .

التي بلغ فيها داوود ... ذروة النصر العسكري ... والعزة الدولية ...

وامتد فيها ملكه بميناً وشمالاً ... وشرقاً وغرباً ...

في هذه اللحظة ... حيث يبلغ الإنسان تمام النعمة ...

ينزل البلاء ... ليضرب داوود ... في أعماقه ضرباً شديداً ...

وإلى هذا المعنى يشير القرآن العظم :

د وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ، ...

أي حين بلغ مُلك داوود أشده ... ورفعناه إلى أعلى درجات المُلكُ ...

كان يتحتم ان يُضرب بالبلاء ... لنكسر من صولة المُلكُ فيه ... فيتحقق منه التوازن المطلوب ... فيكون حكيماً ... أي موزوناً في حكمه على الأمور ...

« وآتيناه الحكمة » ... فإذا نطق نطق بالقول الفصل ...

د وفصل الخطاب ، ا...

انه بحر د ادبني ربي فاحسن تاديبي ، ا٠٠٠

كيف كان هذا البلاء ... وما قصته ... وكيف وقع ؟!.

د وعل أتاك نيا الخصم إذ تسوروا الحراب ، ١٩

وهل وصل الى علمك خبر أولئك الخصوم ... إذ تسلقوا السور... ودخلوا على داوود ... وهو في خلوته يتعبد في معبده ... لا يراه أحد إلا الله ؟!

نحن نقص عليك هذا النبأ ... كاكان وكا وقع ... لا كا قصه القصاص ... وجاءوا فيه بالأباطيل ... ونسبوا إلى عبدنا داوود ... ما لا ينبغي أن ينسب الى أنبيائنا ...

و إذ دخلوا علمي داود ، وكان الوقت ليلاً ... في السحر ... والحراس على بيت الملك داوود ... يمنعون أحداً أن يدخل عليه ... فاقتحموا عليه ...

و ففزع منهم ، فزعاً شديداً ... وظن أنها مؤامرة لقلب نظام الحنكم ... فكيف دخل هؤلاء ... وأوامره صريحة مشددة ... ألا يدخل عليه أحد في هذا الوقت ... حيث يناجي ربه !..

وقالوا لا تخف، بادروا إلى ادخال السكينة عليه... ليذهبوا عنه الروع... قال داوو: ما خطبكها ؟!

قالوا: وخصمان ، نحن خصمان ... اختصمنا في أمر ... رأينا أن نحتكم اليك فيه ...

و بغى بعضنا على بعض » ظلم أحدنا الآخر ... وأصر الظالم على ظلمه ...

« فاحكم بيننا بالحق » بالعدل ... الذي يرد الحق الى صاحبه ...

ولا تشطط ، ولا تسرف ... ولا تبتعد عن الصواب ...

د واهدنا ، روجتهنا ...

« إلى سؤاء الصراط ، الى الطريق الصحيح ... السوي المستقيم ...

لغة عجيبة ... ليس مألوفا أن تصـــدر عن المتخاصمين ... وهم في مواجهة القاضي ....

فكيف والقاضي هنا ... هو داوود ... الملك ... النبي ١٤.

انهم يوجهون الملك ... النبي ... بدلاً من التسليم له ... والحضوع لأمره !..
ان داوود بدأ يتوجس منهم . . متى كانت هذه هي لغة الجماهير ... حين
يخاطبون ملكهم ونبيهم ؟!

يبدو أن أمر هؤلاء ... مؤامرة دبرت بليل !..

قال داوود ... فيم تختصمون ؟!

قال أحدهم: « ان هذا أخيى » والأخوة تقتضي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه . . . .

- « له تسع وتسعون نعجة ، يملك تسما وتسمين نعجة ...
  - دولي نعجة واحدة ، لا أملك سواها ...
- « فقال اكفلنيها ، اعطنيها ... أضمها الى نعاجي ... ليكلوا مائة !..
- « وعزَّني في الخطاب » وغلبني في الحـــوار ... لأنه منطبق ... وأنا لا أحسن الدفاع عن نفسي ...
  - ولم يتكلم الخصم الآخر ... ولم يبطل كلام صاحبه ... وإنما أقره !..
    - فغضب الملك النبي . . . وحكم في القضية . . .
      - د قال ، داوود ...
    - « لقد ظلمك ، ظلماً شديداً ... وبغي عليك بغياً عظيماً ...
      - « بسؤال نعجتك » بطلب ضم نعجتك الواحدة ...
        - د إلى نعاجه ، الكثيرة ...
        - ثم كانت حيثيات ذلك الحكم النبوي ...
        - د وإن كثيراً ، وداعًا الأكثرية الساحقة ...
- د من الخلطاء ، الذين يختلط بعضهم ببعض في المجتمع ... كتبيراً من المتعاملين ...

و ليبقي بعضهم على بعض ۽ ليظلم بعضهم بعضاً بغير حق ٠٠٠

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فهؤلاً لا يقع منهم بغي ... وإنمـــــا يؤثرون على أنفـــهم ولو كان بهم خصاصة ...

« وقليل ما هم » مؤلاء دانما قليل ... في كل مجتمع ... أما الأكثرية ... فطبيعتهم أن يبغي بعضهم على بعض ...

وهذا النطق ... نموذج فريد ... لفصل الخطاب ... الذي آتاه الله عبده داوود ... ولذلك جاء في أعقاب قوله و وفصل الخطاب مماشرة ... أي البكم مثالاً من فصل الخطاب الذي آتيناه عبدنا داوود ...

### منطوق الحكم :

« لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه » !..

ست کلمات ... معدودات ...

مذا نموذج فذ ... لفصل الخطاب ...

#### الحيثيات :

و وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض

و إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات

د وقليل ما هم ۽ !..

روعة ... اعجاز ... ايجاز ... هذا نموذج آخر ... لفصل الخطاب !..

ضع هـــذه الحيثيات ... وقارنها بالمطولات ... التي تصدر عن المحاكم والنف ... تدرك مدى الفارق البعيد ... بين منطق الأنبياء ... ولغو الناس !..

ثم تأمل معي ... الى الأحكام في الكلام ... بحيث يأتي موزوناً بموازين

الذرّ ... فلا زيادة عن الحقيقة ولا نقص ... ولكن قولاً فصلا !...

تأمل هذه وحدها ... ه وقليل ما هم ، ... ثم طبقهـا على مستوى كل زمان ومكان وإنسان ... تجدها صالحة أبداً ... لكل زمان ومكان وإنسان ...

داغاً ... في كل مجتمع ... أهل الخير قليل ...

داغًا ... انه ناموس أبدى !..

وهكذا النبوة... وهذا مستواها... اذا تكلمت... وأفقها إذا تلألأت!.. وأخبراً ... ماذا حدث ؟!.

حدث أمر عظم ...

اختفى الرجلان ... ونظر داوود من حوله ... فلم يجد لهما أثراً !.. ما هذا ... ما الخبر ؟!.

فأدرك داوود على الفور ... ان هؤلاء ليسوا من البشر ...

انها مَلَكَكان ... جاءوه في هيئة بشرية ...

وفاجأره في خلوته ...

وأدرك على الفور أنه هو ذلك الرجل الذي له تسع وتسعين نعجة ...

لأن الله تعالى تجلى عليه بأسمائه الحسنى ... التسع والتسعين ...

فأعطاه بذلك ما لم يعط أحداً من العالمين ...

وأن الرجل الذي له نعجة واحدة ...

هو المسكين حقاً ... هو الذي يريد الدنيا ... ولا يتوجه الى الله ...

وأن اللائق به ... وهو النبي ... ألا يقع منه قط ... التفات إلى الدنيا...

اله بحر و ولا تمدّن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » !..

فهم داوود على الفور!..

كأن الله يريد أن ينبهه الى انه أعطاه من كل شيء ... حين تجلى عليه بكل أسمائه ... ففضله على العالمين ...

ومن كان هذا شأنه ... لا ينبغي أن يلتفت أدنى التفاتة الى زينة الدنيا... وما التفت داوود ...

وإنما هو أساوب تربية ... وترقية ...

إلى درجات أعلى ...

وهؤلاء الأنبياء ... يرقيهم ربهم دانمًا وأبدأ ...

فرا النفت صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا حين قال له و ولا تمدن عينيك ، وإنما هي ترقية إلى أعلى ...

لنتملم من ورائه ... صلى الله عليه وسلم ... ان التطلع الى الدنيا ... والاعراض عن الله ... لا ينبغي أن يكون من عاقل !..

وظن داوود ، وأيقن عبدنا داوود ... على الفور ... حسين اختفى الخصان من أمامه فجأة ...

و اتما فتناه ، اختبرناه ... هل يليق بمن آتيناه هن كل شيء ... وفضلناه على العالمين ... أن يلتفت قلبه عنا ؟!

فأيقن داوود ... أنه حكم على نفسه بنفسه ...

وان فضل الله عليه ... لا نهاية له ...

فنرقی داوود . . . ثم توقی . ۰۰۰

وجعل قلبه عوج بحب الله موجاً ...

د فاستغفر ربه ، فبادر الى طلب المغفرة ...

و وخر ، فوراً ... خو قلبه لنا ... فخر بدنه تبعاً لقلبه ...

وراكعاً ، معظماً شن ... لعظيم انعامه عليه ...

وخر ساجداً ... باكياً ... شاكراً لأنعامه ...

و وأناب ، بكله وجزئه ... وظاهره وباطنه ... وروحـــه وبدنه ... وما كان منه ... وما سيكون ... لربه ... عسى أن يؤدي حق ذرئة واحدة ... بما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه ...

وعسى أن يؤدي حق ذر م واحدة ... بما أنعم عليه ... وينعم ... وما سوف ينعم عليه ... وعلى كل شيء كان أو يكون !..

ثم ماذا ؟!

ثم هذا ذوق ... نذهب اليه ... في هذا الأمر ... عسى أن يكون مفتاحاً من الفتاح الفليم ... في قضية من أخطر القضايا التي نسبت إلى نبي الله داوود...

وذهبوا فيهــا المذاهب ... وتناقلها كثير من المفسرين ... وكثير من القصاص ...

وزعموا ... ونعوذ بالله مما زعموا ... ان داوود ... خرج يوماً إلى سطح منزله ... فوقع بصره فجأة على زوجة أوريا ... تستحم عارية ... وكانت بارعة الجمال ... فوقعت من نفسه ... وضمها الى نسائه !..

وزعموا ان النماج كناية عن النساء ...

وذهبوا في ذلك المذاهب ... وكان أخفهم اتهاماً ... من قال انها صارت له ... بعد أن مات زوجها أوريا في قتال الأعداء ...

ونقول: وما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ، ا... ما أعجبني ... قول من قال في هذه الفتنة ... أنها كانت لتنبيه داوود...

أن الجاوس للقضاء بين الناس ... أولى من التخلي للعبادة !.. هذا مذهب لا بأس به وجميل !..

يحتجون في ذلك بقوله بعد سياق القصة ... و يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض ، فاحكم بين الناس بالحق ... » !..

قد يكون هذا حقاً ...

ولكن الذي لا ينبغي ... ولا يحل لأحد ... ان ينسب إلى نبي من عظياء الأنبياء ... مثل قصة زوجة أوريا !..

والله أعلم !...

وإن له . . . عندنا . . . لزلفو . . . لزلفو . . .

#### ... \i\_\_a

هو التاج ... الإلهي ... الذي وضعه الله ... على رأس عبده داوود ... تبرئة له ... مما قالوا ...

وليملم الجميع ... ان داوود ... فوق أوهامهم ... وما يفترون ...

« وإن له » تأكيد من الله ... وإن لداوود ...

د عندنا ، تأكيد آخر ...

ولزالفي لقربة ... لدرجات عالية ...

« وحُمن مآب » وأحسن مآب ... سوف يؤوب اليه ... انه الأو اب... الذي أمرنا الجبال له « يا جبال أو بي معه » ...

انكم لا تعلمون : كمن داوود ؟!

نحن نعلمه ...

انه وعيدنا داوود ، ...

كفوا ألسنتكم عنه ...

نعلمه ...

ونقول جاء قوله تعالى ... بعد آيات الفتنة مباشرة ... التي تنتهي بقوله « وخر" راكعاً وأناب ، ...

قال بعدها مباشرة: دفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفي وحُسن مآب، ! . .

دفاعاً من الله ... عن نبيه وصفيه ... وعبده داوود ...

كأنه يراد أن يقال للناس ...

كيف تجيز عقولكم ... أن تظنوا بنبينا هذا الظن ؟!

كيف والأنبياء ... تحت رقابتنا ... وتحت ولايتنا ... وتحت أعيننا ...

كيف وقد جعلناهم مُثلًا عليا ... لكم ... أن تنسبوا اليهم ما لا يُنسب الى عوام الناس وغوغائهم ؟!

فجاء قوله سبحانه دفاعاً مجيداً عن عبده العظم ...

وإن له عندنا لزلفي ؟!.

انه من أقرب المقربين ...

انكم لا تفهمون عن الأنبياء شيئًا ...

ان أعظم البلاء للأنبياء... انهم يتخالطون مع الناس ... والناس لا يفهمون من حقائقهم شيئًا ...

الأنبياء غرباء ... أعظم الغرباء ...

حقائقهم . . . من الأفق الأعلى . . .

والناس ... في الأفق الأدنى ...

ولكن 'فرض عليهم ... أن يتنزلوا ... إلى واقع الناس ...

وها هنا الصعوبة ... وها هنا البلاء المبين ...

سلام على داوود ...

سلام على المرسلين ...

يا داوود ... إنا جعلناك ... خليفة ... ١٤

## ابر ج. ١

ما تكون شخصية داوود ... حين نتأمله ... مَلِكاً ... نبياً !.. ذلك ان فكرة خلق الإنسان أصلاً ... ان يكون خليفة ... و اني جاعل في الأرض خليفة ، ...

هذه هي الفكرة أصلا ... من خلق آدم ... وخلق ذريته من بعده ... و داوود... باعتباره أحد الآدمييز ... المراد من خلقه أن يكون خليفة ... ومن هنا خاطبه ربه ...

د يا داوود ، يا أيها المستغرق في عبادتنا... والثناء علينا... ومناجاتنا... ما لهذا وحده خلقناك... ولا بعثناك...

فالكائنات جميعاً ... تعبدنا ... وتسبح لنا ... ووإن من شيء الا يسبح بحمده ، ...

وإنما رسالتك الأولى ... ومهمتك العظمى ...

د إنا جعلناك خليفة ، نائباً عنسا ... تنوب عنا ... في اقامة العدل بين الناس ...

د في الأرض ، في الدنيا ... في الحياة ... في واقع الناس ...

و فاحكم ، فبادر الى أداء مهمتك الأولى ... وانزل الى الشعب ... وتفقد مشاكله بنفسك ...

د بهين الناس ، في واقعهم ... ولا تتركهم ... من أجل التفرغ لنا ... فإن إقامة العدل في الناس أحب الينا ... من قيامك لنا ...

لأن الله غني عن العالمين ...

أما النـــاس ففي حاجة ... إلى السُّلطة التي ترد عنهم المظالم ... وتحق فيهم الحق ...

و بالحق ، ومن أجل ذلك جعلناك خليفة ...

دولا تتبع الهوى ، وإياك واتباع هوى النفس ... حـــين تحكم بين الناس ... لماذا ؟

د فیصلك عن سبیل الله ،

فيبعدك عن الخط المستقيم ...

د ان الذين يصلون عن سبيل الله لهم عداب شديد بما نسوا يوم الحساب ». هذه هي رسالتك الأولى با داوود ...

وإن عبوديتك لنا ... هذا تمامها وكالها ...

ثم أعلن الله الى الناس جميعاً ... مخاطباً داوود ... لماذا كانت الحياة ... وما الهدف من خلقها ...

د وما خلقنا الماء والأرض وما بينها ، وما أوجدنا هـــذا النركيب المجيب ... من سماوات وأرضين ... وما بينها من أجرام وكائنات ... ما ركبنا هذا البناء الضخم الفخم المحكم ...

د باطلاء عبثًا ... أو لعبًا ... أو بغير حكة وهدف...

و ذلك ظن الذين كفروا ، انما يظن ذلك الذين كفروا ربهم ... يتوهمون ان الحياة لا مدف لها ولا تخطيط ...

د فويل للذين كفروا من النار ، حين يُقذفون فيها ... يدركون ويعلمون لماذا كانت الحياة ... وأنها لم تكن باطلا ... وإنما كانت لحكة عظيمة هي ...

د أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ، هذه هي فكرة الحياة وهدفها... هو إظهار المؤمن من الكافر... الصالح من الطالح... العابد لله من العابد لهواه ...

الحياة حتى ... وتقدير عتى ...

الحياة امتحان ... يؤديه الناس ... ولها هدف عظيم هو ...

و أم نجعل المتقين كالفجار ، كلا ... لن يكون هــــذا ... ولن يستوي الأتقياء والفجار ...

هؤلاء الى الجنة ... وهؤلاء الى النار ...

من أجل ذلك أرسلنا رسلنا ... وأنزلنا كتبنا ...

ومن أجل ذلك يا داوود ... جعلناك خليفة في الأرض ...

جعلناك حاكماً أعلى بين الناس ...

جملناك في مقام الخلافة الأعظم ...

فأنت رئيس الدولة ...

وأنت نبي الأمة ...

وأنت القاضي بينهم في خصوماتهم ...

وأنت الداعي لهم الينا ...

وأنت المثل القائم أمامهم للاستقامة على أمرنا ...

جيل منك يا داوود ... أن تتوجه البنسا ... عابداً ... ومسبحاً ... وقائماً ... وراكماً ... وساجداً ...

هذا وجهك الينا ...

ولكن لك وجه إلى العباد ... يتطلعون كلهم اليه... لتحكم بينهم بالحق... فعليك بالتوازن التام ... بين حق الله عليك ... وحق الناس عليك ... أرأيت ؟!.

انه نفس بحر قوله تعالى « فاستقم كيا أمرت ، ! . .

ما كان داوود إلا قائمًا بالحكم بين الناس بالحق ...

ولكن مقام ترقية ...

أي ازدديا داوود رقياً ...

وازدد عدلاً . . . وازدد استقامة . . . وازدد توازناً بــــين التوجه الينا . . . والنوجه إلى النوجه إلى النوجه إلى العدل في الناس . . .

أولئك الأنبياء ... أولئك العظماء ...

دائمًا نحو الأعلى ... والأحسن ... والأرقى ...

كما قال للنبي الأعظم:

« يا أيها النبي اتق الله ، ؟!.

أي ازدد تقوى ... وازدد رقياً ... وازدد سمواً وعلواً إ..

#### قسة . . .

رهيبة ... عجيبة ... وقعت في عهد الملك داوود ...

وها هي تفاصيلها ...

و وسألهم عن القرية ، عن المدينة ٠٠٠

التي كانت حاضرة البحر ، التي كانت ميناء البحر الأحمر ٠٠٠ ميناء خليج العقبة ٠٠٠ وهي ميناء ايلات ٠٠٠ التي كانت مزدهرة بالحضارة ٠٠٠ عامرة بالتجارة ٠٠٠ يعيش اهلها ناعمين في أرزاقهم ٠٠٠

« إذ يعدون في السبت » إذ يقع من بعض أهلها العدوان في يوم السبت • • • • المفروض عليهم فيه التفرغ لعبادة ربهم • • • ومحرم عليهم فيه العمل الدنيوي • • •

و إذ تأتيهم حيتانهم ، إذ تقبل عليهم الأسماك المختلفة الأحجام في كثرة . . . .
 و في أعداد و فيرة . . . . يسهل عليهم صيدها بكيات تغري النفوس .

وإنما كان هذا من الأمماك ٥٠٠ لأنها ألفت سكون البحر من حركة الصيادين ٥٠٠ في يوم السبت ٥٠٠ فتدافعت مطمئنة الى الشاطىء ٥٠٠ آمنة من مطاردة الصيادين ٥٠٠

- د ويوم لا يسبتون ، ويوم لا يتفرغون لعبادتنا ... وفي سائر أيام الأسبوع غير يوم السبت ...
  - و لا تأتيهم ، تختفي تماماً في البحر في سائر أيام الأسبوع . . .
    - و كذلك نبلوهم ، مثل هذا الاختبار العميق نختبرهم ...
- بما كانوا يفسقون ، بسبب ما كانوا يستمرون على الخروج عن حدودنا . . .
   قال الطبري في تفسيره :
- و كانت الحيثان لا تأتيهم في غير السبت تسرّعا ، فإذا أمدى ذهبت ، فلا يرى شيء منها الى السبت الثاني ، فأخذوا خيوطاً وجعلوا يأخذون الحيثان في السبت ويربطونها في الخيوط إلى أو تاد في الماء ، ويتركونها فيه ، فإذا أمسوا ليلة الأحد أخرجوه فأكلوه » !..
  - هذه حيلة من حيلهم للاعتداء يوم السبت ...
  - واستمروا على ذلك زمناً فاستمرءوا المعصية ...
- وذهبت مواعظ الصالحين منهم هباء ... ولم يلتفتوا اليهـــا وسخروا منهم سخرية شديدة ...
  - و وإذا قالت أمّة منهم ، جماعة منهم ...
- و لم تعظون قومنا الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً ، لا جدوى من تحذير هؤلاء المجرمين . . . فكلما وعظتموهم ازدادوا اصراراً على اجرامهم . . .
- «ولعلهم يتقون» ولربما يأتي يوم ينتهون عن اجرامهم ويتويون إلى ربهم...
- د فلما نسود ما ذكروا به ، فلما غفارا تماماً ... واستمروا على اجرامهم ... واستمارا على اجرامهم واستهانوا بتذكير اخوانهم ...

ماذا حدث ؟!

نزل العقاب ... بالمجرمين ...

و أنجينا الذين ينهون عن السوء » لأنهم أدوا ما عليهم ... ولم يشاركوهم اجراماً ... ودأبوا على زجرهم ونهيهم ...

د وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بنيس ، بعذاب شديد ...

فأصبحت المدينة ذات يوم ... فكانت المفاجأة ...

جميع الذين اعتدوا يوم السبت ... جميع الذين اصطادوا أو احتالوا على صيد الأسماك يوم السبت ... انقلبوا إلى قردة وخنازير ...

مُسخ الشباب منهم قردة ... والشيوخ منهم خنازير !..

« بما كانوا يفسقون ، جزاء اجرامهم ... واستمرارهم على الإجرام ... وعدم مبالاتهم بأوامرنا ... واستخفافهم بزواجرنا !..

ولقد علمة الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسنين .

د فجعلناهم نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ، !..

كونوا ... قردة !..

فانقلبوا فوراً ... الى قردة ?!.

انه أمر ... كن فيكون ...

وخرجوا من الهيأة الآدمية ... ورُدُّوا الى الهيأة القردية ...

كا انحطوا في تصرفاتهم الى مرتبة القرود ... التي لا تميز بين الحير والشر... فصدر فكان جزاؤهم ... أن ينزلوا التي تلك المرتبة ... نزولاً عملياً ... فصدر الأمر ... كونوا قردة ...

لقد كرمناكم وجعلناكم بشراً ... وميزناكم بالعقل ... ووجهناكم الى ما فيه رفعتكم وشرفكم ...

فأبيتم الاسفولاً ... وهبوطاً ... وانحطاطاً ...

فانزلوا الى ما اخترتم لأنفسكم ...

وجعلناها نكالاً ... عقاباً ماثلًا أمام العالم كله ...

لما بين يديها وما خلفهــــا ... لمن كان في زمانها ... ومَن سوف يكون مستقبلا !..

انها اللعنة ...

د أو نلعنهم كما لعَنها أصحاب السبت ... » !..

وأما السادة الشيوخ . . . فانقلبوا الى خذازير . . .

« وجعل منهم القردة والخنازير » !..

تبلدوا ... وتعفنوا ... رغم كبر سنهم ... الذي كان مفروضاً أن يمنعهم عن مجاراة الشباب في هوسهم ...

اختاروا التبلد ... كا يشتهر الخنزير بالبلادة ... ويتلذذ القاذورات ...

فلينزلوا إلى اختيارهم ...

وليهبطوا فوراً الى حقارتهم ... وليكونوا خنازير!..

ان هذا المسخ الذي حدث في تلك الواقعة الرهيبة ...

هو تنفيذ عملي فوري ... لإهباطهم الى حقيقتهم ...

د و كان أمر الله مفعولا » !..

تلك مي الواقعة الرهيبة ... والحادثة الخطيرة ...

التي وقعت في عهد الملك داوود ...

ولعنهم داوود ... لإجرامهم ... وإصرارهم على الإجرام ...

• لنُعن اللِّين كفروا من بني إسرائيل

على لسان داوود ... ، ا..

وأتينا . . . اوود . . . . ا

( م ۷ حیاة دارود )

4 v

- « وربك أعلم بمن في السياوات والأرض .
- و ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض .
  - « وآتینا داوود زبورا » !..

فضلنا داوود على بهض النبيين ... بذلك الفضل الكبير ... آتيناه كتاباً ... آتيناه زبورا . . أي كتاباً !..

ومن سورة النساء . . . من كتاب الله الكريم :

«إنا أوحينا اليك كها أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده .

« وأوحينا إلى ابراديم وإساعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسي وأيوب ويونس وهارون وسليان .

« وآتینا داوود زبورا » !..

أي كما أوحينا إلى هؤلاء الأنبياء ... أوحينا الى داوود زبورا ... كتابه الذي اختصصناه به ...

والزبور لغة هو الكتاب ... ويُنجمع على 'زبرُر ... أي كُنتب ... ولكن لماذا النص على الزبور بالذات ، من بين ما أوحى الى الأنبياء ؟..

لعل السر في ذلك ... انه يراد ان يقال ... زيادة على ما ورثه داوود عن الآنبياء السابقين عليه من لدن ابراهيم حتى بعثناه نبياً... فإنا قد آتيناه فضلاً عن هذه الثروة العريضة التي ورثها عن آبائه ... آتيناه منا فضلا آخر ... ان زدناه الزبور خاصاً به هو ... فاجتمع له فضل خاص يه ... بالإضافة إلى الفضل

الهام الذي ورثه عن موسى وسائر الأنبياء من بعد موسى ... إلى دارود ... وهذا فضل واضح ... تفضل الله به على داوود ... فهناك كثير من الأنبياء بأعثوا من بعد موسى ... ولكن لم يكن لهم كتاب خاص بهم ... وإنحا تميز داوود عنهم بالزبور ... فضلا عليه من ربه ...

« ولقد أتينا داوود منا فضلاً » ! . .

قالوا: أي نبوة وكتاباً هو الزبور ... وصوتاً بديماً ... وقوة وقدرة... ما أعظم هذا الفضل ...

ثروة ضخمة من الأنبياء والكتب من قبله ...

ثم ثروة جديدة خاصة به ... هو الزبور ...

فاجتمع له فضل سابق ... وفضل خاص !...

ليس هذا وحده ... وإنما آتاه الله منه صوتاً جميلاً ...

حتى اشتهر أن داوود كان أجمل الأنبياء صوتاً ...

وبهذا الصوت البديم الجميل . . . كان داوود يرتل الزبور ترتيلاً . . .

ويموج بصوته البديع ... إلى ربه موجاً ...

ولعل الإشارة إلى ذلك كذلك ... في قوله و وأتينا داوود زبورا ، ... أي آتيناه أناشيد ينشدها لنا ...

وأغاريد يفردها لنا ... وآتيناه من أجل ذلك ... اجمل صوت ... ليغرد لنا تغريداً ...

جهال ... جهال عجيب ...

وفضل ... فضل عظم ...

الأغرودة ... توحى اليه ...

والصوت الجميل ... يتفضل به عليه ...

لأن الدي قدّر انزلمل الزبور على داوود ... هو الذي قدّر ايتاء داوود الصوت الجميل ... ليتطابق عطاء الزبور ... مع عطاء الصوت الذي يغرد بأغاريد الزبور ...

فسبحان الذي أعطى ...

وفضلا أعظم من ذلك كله ... وإن كان العقل لا يستطيع أن يتصور أن هنآك فضلا هو أعظم من ذاك ...

فضلاً عجيباً ... فاسمع واعجب ... وسبح ربك تسبيحاً !..

روى امام المحدثين ... في صحيحه ... صحيح البخاري ...

« عن أبي هريرة رسني الله عنه .

« عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« خُفف على داود عليه السلام القرآن.

« فكان يأمر بدوابه فتنسر َج.

« فيقرأ القرآن قبل أن 'تسرج دوابه .

« ولا يأكل إلا من عمل يده » !..

يا أيها العقل اذهب وتبدد ...

هذه معجزة ... لا سبيل لك إلى فهمها ...

قالوا في تفسير الحديث:

" و 'خفف ، من التخفيف .

و القرآن ۽ القراءة ... وقيل القرآن أي التوراة أو الزبور ..

و وقد يطلق القرآن على القراءة ...

و وقرآن كل نبي يطلق على كتابه الذي اوحى اليه ٠٠٠

و فكان » أي داود يأمر بدوابه وفي رواية ... بدابته ...

« قبل أن تسرج » وفي رواية ... فلا تسرج حتى يقرأ القرآن ... وفيه الدلالة على ان الله تعالى :

يطوي الزمان لمن يشاء من عباده ... كما يطوي المكان ... وهذا لا سبيل إلا ادراكه إلا بالفيض الرباني أ...

وأربعاً بالنهار ...

و القدرأيت رجلًا حافظًا قرأ ثلاث ختمات في الوتر ، في كل ركعة ختمة ، في ليلة القدر ...

و قوله » و ولا يأكل إلا من عمل يده » وهو من ثمن ماكان يعمل من الدروع من أرد من الحديد بلا نار ولا مطرقة ولا سندان ، وهو أول من عمل الدروع من زرد وكانت قبل ذاك صفائح » ...

ما هذا ؟..

هذا أمر عجيب... سيبادر المحجوبون بعقولهم ... إلى الحيرة في تفسيره... كنف ... يكون هذا ؟..

وأقول ... هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ...

ان داوود یتشعشع منه تفسیر قوله تعالی دولقد آتینا داوود منتا قصلات .... منتا ۱۱! رأسا ... من فوق نواميسكم المهودة ...

من وراء عقولكم ...

منتا ؟..

مِنسًا وه و نحن الله وه و نفعل ما نشاء وو نفعل ما نرید و و نفت علی من نشاء من عبادنا و و نشف و نتفضل علی من نشاء و و و نشفضل علی من نشاء و و و نشفضل علی من نشاء و و و و نشفضل علی من نشاء و و و نشفضل علی من نشاء و و و و و و نشفضل علی من نشفضل علی و و نشف و و نشفضل علی و و نشفضل و و نشف

منتا ؟٠٠

جهالها رفيع رفيع ٥٠٠٠

نضلا ؟٠٠٠

كتابا جديداً ٠٠٠

وصوتاً بديعاً ٠٠٠

وطبيًا للزمان جميعًا ٠٠٠ فيقرأ هذا الكتاب في لحظات ٠٠٠

قبل أن يُسرج له فرسه ٥٠٠ يكون داوود ٥٠٠ قد طوى زبوره طيا

لا تقل ٠٠٠ كان يقرأ بقلبه ٠٠٠ لا تقل ٠٠٠

ان العقل آلة محدودة ٥٠٠ تدرك المحدود ٥٠٠

أما مثل تلك المعجزات ٥٠٠ فإنها وراء العقول ٥٠٠

فتأمل مدى سعة الفضل الإلهي ٠٠٠ على داوود ؟٠٠

زبور ٥٠٠ كتاب جديد ٥٠٠ أغاريد جديدة ٥٠٠

صوت ليس كمثله صوت ٥٠٠ يغرد تلك الأغاريد ٥٠٠

~ ثم الغاء الزمان ٠٠٠ فيقع ذلك كله ٠٠٠ في لحظات ٠٠٠

عليه السلام . . . لقد كان آية . . . وحياته آيات . . .

ثم ماذا ؟٠٠

ماذا قال اغتنا الأقدمون ؟ .

قالوا: « قوله ( زبورا ) هو اسم الكتاب الذي أنزل الله عليه ٥٠٠

وعن ابن عباس قال: أنزل الله الزبور على داود عليه الصلاة والسلام ، مائة وخمسين سورة بالعبرانية ، في خمسين منهسا ما يلقونه من بختنصر ، وفي خمسين ما يلقونه من الروم ، وفي خمسين مواعظ وحكم ، ولم يكن فيه حلال ولا حرام ولا حدود ولا أحكام ، .

هذا قول منسوب الى ابن عباس رضي الله عنه ٥٠٠٠

إذ ليس في الزبور فرائض ولا حــدود ٠٠٠ لأن داوود شريعته هي التوراة ٠٠٠ وأحكام الأنبياء من قبله ٠٠٠

وإنما كان الزبور زيادة فضل ٠٠٠ موجة إلهية ٠٠٠ يترنم بهـــا داوود إلى ربه ٠٠٠

كان الزبور ٠٠٠ ثناء على الله من داوود ٠٠٠

تسبيح لله ٠٠٠ تمجيد لله ٠٠٠

شكر لله ٠٠٠ على ما أنعم وأعطى ٠٠٠

مواعظ ٥٠٠ تلين لها القاوب ٥٠٠ وتدمع لها العيون ٥٠٠

تسجيل لما كان من انتصارات على الأعداء . . . بفضل من الله . . . يستوجب الشكر والتعظيم . . . .

صراخ إلى الله من في المــآزق والأزمات . • • أن ينصر عبده • • • • على أعدائه • • • •

وإن أهل الكتاب ليسمونه و المزامير ، ٥٠٠

ومن هذه المزامير ٥٠٠ نختار بعضها ٥٠٠ ونسجه هنا ٥٠٠

لناخذ فكرة عن نظم المزامير ٥٠٠ وأساويها ٥٠٠

ويما طربت له طرباً عظیماً ... ان ابن عباس قال هو د مائة و خمسین سورة ، ...

وقد وجدته عند أهل الكتاب ... مائة وخمسين مزموراً !.. فقلت الحد لله ... ليس هناك اختلاف !..

# الزمور الأول بي المنافقة المنا

«طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزنين لم يجلس .

- د لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً .
  - د فيكون كشجرة مفروسة عند مجاري المياء .
    - د التي تعطي ثمرها في أوانه .
      - ر وورقها لا يذبل.
      - د وكل ما يصنعه ينجع .
  - و ليس كذلك الاشرار لكنهم كالعُصافة التي تذريا الريح .
- لذلك لا تقوم الأثرار في الدين ولا الخطاة في جماعة الأبرار .
  - د لأن الرب يعلم طريق الابرار.
    - د أماطريق الاشرار فتهلك ، .

فإذا تأملت عبارة وفيكون كشجرة مفروسة ... تعطي غرها في أوانه » ... تعطي غرها في أوانه » ... تجد أن فيها شيء من نور قوله تعـالى ... في كتابه العظم ... القرآن الكريم ... الميمن على ما سبقه من الكتب ...

فيها من نور قوله تعالى :

دالم تركيف ضرب الله مثاذ كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء .

و تؤتي 'اکالها کل حين باذن ربها ، ٠٠٠

وتأمل ما جاء في هذا الزبور الأول و تعطي غرها في أوانه ۽ ...

وقوله تمالى و تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ، ?...

د غرها في أوانه ، . . .

د أكـُـلها كل حين ، . . .

تشابه عجسب !...

إلا أن القرآن معجز لفظاً ومعنى ... لا تبديل لكامات الله ...

وأعلى وأشمل ...

ومهيمناً على الكتب من قبله !...

ولا أطيل في هذه المقارنات ... لأن القرآن العظيم ليس كمثله كتاب !..

وواضح ان هذا المزمور ... فيه حكمة ... وأمثال ... وعظة ... توجيه ...

نموذج آخر ...

## المزمور الحادي والثلاثون إلى المزمور الحادي والثلاثون إلى المرور الحادي والثلاثون المرور المرو

- د عليك يا رب توكلت .
- د لا تدعني أخزى مدى الدهر.
  - د بعدلك نعبني .
  - د أمل إلى أذنك .

- د سريما انقدني .
- « كن لي منخرة حصن بيت ملجاً ِ لتخليصي · ِ
  - , لأن مخرتي ومعقلي أنت .
  - ر مل أجل اسمك تهديني وتقودني .
  - ر أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي .
    - و لأنك أنت حصني .
    - « في يدك أستودع روحي ·
    - د فديتني يا رب إله الحق.
  - و أبغضت الذين يراعون أباطيل كاذبة .
    - د أما أنا فعلى الرب توكلت.
- و أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلب في الشدائد نفسى .
  - ر خسفت من الغم عيني .
    - د نفسي وبطني ٠
  - و لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد.
    - د صعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي .
  - عند كل أعدائي صوت عاراً وعند جيراني بالكلية ور'عباً لمعارفي .
    - « الذين رأوني خارجاً هربوا عني ·
      - و 'نسيت من القلب مثل الميت .
        - د مسرت مثل إناء ستلف .
      - د لأني سمعت ملمة من كثيرين .

- د الخوف مستدير بي بمؤامرتهم معاعلي .
  - و تفكروا في أخذ نفسي .
  - اما أنا فعليك توكلت يا رب
    - وقلت إلمي أنت.
    - « في يدك أجالي .
- « نجني من يد أعداني ومن الذين يطردونني .
  - و أضىء بوجهك على عبدك.
    - « خلصني برحمتك .
  - « يا رب لا تدعني أخزى لأني دعوتك '' .
    - و ليخز الأشرار .
    - « ليسكنوا في الهاوية .
- د لتنبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة .
  - ه ما أعظم جودك الذي ذخرته لخانفيك .
  - و فعلته للمتكلمين عليك تجاه بني البشر.
  - « تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس.
    - د تخفيهم في مظلة من مخاصمة الالسن.
  - ه مبارك الرب لأنه قد جعل عجباً رحمته لي في مدينة محصنة.
    - و أنا قلت في حيرتي إن قد انقطعت من قدام عينيك .
      - و ولكنك سبعت سوت تضرعي إذ سرخت اليك .

<sup>(</sup>١) تشبه إلى حد بعيد قوله تعالى : و ولم أكن بعائك وب شقياً > ١٠٠

- و أحبِوا الرب يا هميع أتقيانه.
- ه الرب حافظ الأمانة ومجاز بكثرة العامل بالكبرياء .
- « لتتشدأ د ولتتشجع قاوبكم يا جميع المنتظرين الرب » .

وإذا تأملنا قول داوود في هذا المزمور و أُضِى، بوجهك على عبدك ، . . .

تذكرنا حديث : و أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظامات ، !..

ونموذج آخر ... من مزامير داوود ... أو الزبور ...

# المزمور السادس والستون

- اهتفي لله يا كنّل الارس .
  - د رغوا بمعجد اسمه.
  - د اجعاوا تسبیحه مجدأ.
- و قولوا لله ما أهيب أعمالك.
- « من عظم قوتك تتملق لك أعداؤك .
  - د كل الارض تسجد لك وترنم لك.
    - د ترنم لاسمك.
      - ، سيساده .
    - ه علم انظروا أعمال الله.
    - د فعل المرهب نحو بني أدم .
- و حوال البحر إلى يبس وفي النهر عبروا بالرجل.
  - د مناك فرحنا به .
  - د متسلط بقوته إلى الدهر.

- د عيناه تراقبان الأمم.
- ه المتمردون لا يرفعن انفسهم.
  - ا سيالاه .
- « باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحه .
  - ه الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يُسلم أرجلنا إلى الزلل.
    - « لأنك جربتنا يا الله.
    - « محصتنا كمحص الفضة.
      - « أدخلتنا إلى الشبكة .
    - « جعلت منفطأ على متوننا .
    - « ركئبت أناسا على رؤوسنا .
    - « دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب .
    - ه ادخل إلى بيتك بمنحرقات أوفيك نذوري.
    - ه التي نطقت بها شفتاي وتكلم بها فمي في ضيقي .
- « أصعِد لك عرقات سمينة مع بخور كباش أقد م بقرا مع تيوس .

  - ه علم اسمعوا فأخبركم يا كنّل الخانفين الله بها صنع لنفسي.
    - « صرخت اليه بهمي وتبجيل على لساني .
    - « أن راعيت أثما في قلبي لا يستمع لي الرب .
      - « لكن قد سمع الله .
      - د أصغى إلى صوت صلاتي.

ه مبارك الله الذي لم ينبعد صلاتي ولا رحمته عني ، .

وهذه الكلمات الأخيرة: ومبارك الله الذي ... و ...

فيها من أنوار قوله تعالى: «تبــارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير».

ان د مبارك الله الذي ، . . .

تدخل تحت مظلة قوله سبحانه د تبارك الذي ، ا..

وقول داوود ... في هذا المزمور : وكل الأرض تسجد لك وترنم لك ....

تدخل تحت اشماعات قوله تعـــالى : ديسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » !..

وقول داوود في هذا المزمور وعيناه تراقبان الأمم ، . . .

تقع تحت ظلال قوله تعالى: د ... إن الله كان عليكم رقيباً ، !..

ثم ماذا ؟.

ثم ها هو نموذج آخر ... من مزامير داوود ... أو الزبور ...

### ه المنادس والثمانون المنادس والثمانون المنادس السادس والثمانون المنادس في المنادس والثمانون المنادس والمنادس وا

- سادة لداورد -
- د أميل يا رب اذ نك .
  - د استجب لي ، .
- ّ د لأني مسكين وبانس أنا .
- د احفظ نفسي لأني تقي .
- ديا إلمي خليس أنت عبدك المتكل عليك.

- و ارحمني يا رب لأنني اليك أصرخ اليوم كله .
- « فر"ح نفس عبدك لأنني اليك يا رب أرفع نفسي .
- « لأنك أنت يا رب سالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين اليك .
  - « اصغ يا رب إلى صلاتي وأنصت الى صوت تضرعاتي .
    - و في يوم ضيقي أدعوك لأنك تستجيب لي .
    - « لا مثل لك بين الآلهة يا رب ولا مثل أعمالك .
- «كل الامم الذين صنعهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك.
  - « لأنك عظم أنت وسانع عجانب .
    - د أنت الله وحدك.
  - د علمني يا رب طريقك أسلنك في حقك .
    - « وحد قلبى لخوف اسمك .
  - د أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك الى الدهر.
  - « لأن رحمتك عظيمة نحوي وقد نجيت َ نفسي من الهاوية السفلى .
- « اللهم المتكبرون قـــد قاموا علي ً وجماعة العتاة طلبوا نفسي و يجعلوك امامهم .
- ه أما انت يا رب فاله رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة والحق.
  - د التفت إلي وارحمني .
  - و اعط عبدك قوتك وخليس ابن امتك .
- د اسنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضيّ فيخزوا لأنك أنت يارب أعنتني وعزّيتني ، .
  - ان داوود هنا ... يناجي ريه ...

فتتلألاً حقيقته ... بلا حجاب ...

لأن المقام ليس مقام داوود والخلسق ... وإنما داوود والرب ...

و في المناجاة ... يخلع العبد حجابه ...

لأنه أمام من براه ... ظهراً لبطن ... وبطناً لظهر ...

قول داوود هنا: ولا مثل لك ... ولا مثل أعمالك ، ...

يدخل تحت اشعاعات ... قول الله تعالى المعجز:

و ... ليس كميشله شيء ، إ...

ولكن الفارق بعيد بعيد ...

فما قاله داوود ... جزء من كل ... وقطرة من مجر... وذر ة من مجر .... أن « لا مثل لك ... ولا مثل أعمالك » ...

من « ليس كميثله شيء » ؟!.

فكر طويلا ... تدرك شيئًا ... من الفارق البعيد ...

اقد جاء داوود بأقصى ما يستطيع عبد من الثناء والتنزيه لربه ...

واكن حنسين يتكلم الله عن ذاته ... يكون كلامه تعالى شيئاً فوق إدراك البشر ...

ويكون فرق ما بين كلامه وكلام عباده ... كالفرق بين الله والناس !..

َ عَنْهُمُ هَذَهُ النَّاذَجِ ... من مزامير داوود ... أو الزبور ... بمقتطفات من المزامير الأخيرة ...

# والأربعين آلية والثامن والأربعين آليج.

- د كملتكويا .
- د سبحوا الرب من الساوات سبحود في الأعالي .
- د سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه يا 'كلّ جنوده.
- د سبحيه يا ايتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور.
  - د سبحيه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات .
    - « لتسبح امم الرب لأنه أمر فخلقت .
      - « وثبتها إلى الدهر والأبد .
        - د وضع لها حدا فلن تتعداه
    - ه سبحي الرب من الارض يا ايتها التنانين وكل اللجج.
  - د النار والبَرَد الثلج والصباب الريح العاصفة الصانعة كلمته.
    - « الجبال وكل الآكام الشجر المثمر وكل الأرز .
    - د الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأجنحة .
    - د ماوك الارض وكل الشعوب الرؤساء وكل قضاة الارض.
      - « الاحداث والعذاري أيضا الشيوخ مع الفتيان .
      - د ليسبحوا امم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده.
        - د مجده فوق الأرض والساوات ، . . .

ان داوود هنا... يهتف على مستوى الكون كله... وينادي أهل السهاوات وأهل الأرض ... وما وراءهما ... ان يسبحوا اسم الرب ...

ينادي المراتب كلها ... علويها وسفليها ...

ان يفردوا أجمعين أغرودة واحدة ... لربهم أجمعين ...

انها النبوة ... تتحدث ... وتمجد ربها ... في توحيد شامل عام ...

الكل فليسبح ... ولينشد نشيداً واحداً ... لرب واحد ... خالق كل شيء ... فليسبحه كل شيء كان أو يكون ...

.!? 13니

ولأنه أمر فخلاقت ، ا...

انها تدخل تحت اشعاعات قوله تعــالى : و ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ، إ...

وانظر ها هنا ... في هذا المزمور إلى قوله : يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات ع ...

وانظر اليها في اشعاعات قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاءِ ﴾ !...

ان داوود ها هنا ... يتصاعد ويتصاعد ... ويمتد ويمتد وينظر إلى الوجود بالعين الكلية ...

فالكائنات جميعاً ... كون واحد ... يستوي على عرشها إله واحد !... ثم ماذا ؟..

ثم نقتطف هذه الموجة الجميلة ... من المزامير ... لتكون حسن الحتام ... ما قدمناه من المزامير ...

## هجرة المزمور المنة والخسون بي المناه المناه

كملتلنويا .

د سبحوا الله في قلسه .

رسبحود في فلك قوته.

- د سبحوه على قواته.
- د سبحوه حسب كثرة عظمته.
- د سبحوه بصوت الصور سبحوه برباب وعود.
  - د سبحوه بدف ورقس.
  - « سبحوه بأوتار ومزمار .
  - « سبحوه بصننوج التصويت.
    - د سبحوه بصنوج المتاف.
    - د كل نسمة فلتسبح الرب.
      - دد كللويا،.
    - وأخيراً ... وليس آخرا ...

لو ذهبنا نتتبع المزامير المائة والخسين ... شرحاً ... وسَبحباً ... ومقارنة ... لخرج هذا الكتاب عن هدفه ... وإنما حسبنا هذه الناذج القليلة من المزامير ... وقد يكون في القطرة كل ما في البحر من عناصر ...

ويمكن أن نقول ... ان هذا الفصل كله من الكتاب ... هو مجرد إشارة إلى قوله تعالى :

د وآتینا داوود زبورا، !..

الملك . . . الصائم . . . ١٤

### أمرهم . . .

أولئك المظهاء ...

أولئك الأنبياء ...

كله عجب !..

فمن المعلوم أن الملوك ... ملوك الدنيا ... يستمتعون بأبهة الملك ...

ولائم... حفلات... مآدب... زينة... مواكب... تحيات وتعظيات... إلى آخر بروتوكولات الملوك...

ولكن الأنبياء إذا صاروا ملوكاً لا يلهيهم الملك وزينته ... عن كونهم لله عياداً ...

ومن هذا كان الثناء على داوود ﴿ وَاذْكُرُ عَبِدُنَا دَاوُود ﴾ ...

أي انه يعمل ملكاً ... ولكنه ما زال عبداً ...

والعبودية لله ... تمنعهم أن يلتفتوا عن الله طرفة عين .

ومن باب أولي تمنعهم ... عن التعلق بزينة المُلكُ ... وتراهم في المُلكُ ... - ... وتراهم في المُلكُ ... - وليسوا منه في شيء !..

د عن عبد الله ابن عمرو قال:

د قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

- د أحب الصيام إلى الله صيام داود .
  - و كان يصوم يوما ويفطر يوما.
- د وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود.
  - د كان ينام نصف الليل.
    - د ويقوم ثلثه.
    - و وينام سدسه ، .

#### [أخرجه البخاري]

ذلكم النبي المكلك ... داوود!..

د كان يصوم يوماً ، هو هكذا دانماً ...

و ويفطر يوماً ، يوم إفطار ... ويوم صيام!..

وهذا شيء لا يستطيعه الملوك ... لأن للملك مقتضيات تمنع الملوك من أت يعيشوا دائماً ... في صيام ...

ولكن الأنبياء أنبياء... قبل أن يكونوا ماوكاً... فإذا صاروا ماوكاً... كانت النبوة حاكمة على المُلك ... وليس العكس !..

وقوله صلى الله عليه وسلم: « أحب الصيام إلى الله صيام داود » ... يشير إلى أن داوود أحب عباد الله إلى الله ... في زمانه ...

لأن مَن كانت صفاته أحب الى الله ... كان هو نفسه أحب الى الله ...

لأن الشخصية لا تتجزأ ... فمن كانت أفعاله هي أحب الأفعال الى الله ... كان صاحب هذه الأفعال أحب العباد إلى الله ...

ويؤكد لنا ذلك ... ذلك الحديث:

- د عن عبد الله بن عمرو رمني الله تمالى عنه قال :
- « ُاخبِر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول ُ والله لأسومن النهار ولأقومن الليل ما عشت .
- د فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : انت الذي تقول والله لأسومن النهار ولأقومن الليل ما عشت ؟
  - ر قلت : قد قلته .
  - «قال: إنك لا تستطيع ذلك .
    - د فصع وأفطر .
      - د وقم ونم.
- « وصم من الشهر ثلاثة ايام ، فان الحسنة بعشر امثالهـــا وذلك مثل سيام الدهر .
  - د فقلت : اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله .
    - ؛ قال. فصُم يوما وأفطر يومين.
    - د قال : قلت : اني اطيق افعنل من ذلك .
      - د قال ، فصنم يوما وأفطر يوما .
        - د وذلك سيام داود.
        - د وهو عدل الصيام.
    - د قلت: انبي أطيق أفعل منه يا رسول الله.
      - و قال : لا أفعنل من ذلك ،

[ أخرجه البخاري ]

شهادة شريفة ... من أشرف الأنبياء ...

لنبي الله داوود ... عليه السلام ...

« لا أفضل من ذلك » ؟!.

أي ما اختاره داوود ... هو أفضل اختيــار ... وأرقى أسلوب من أساليب الصيام ...

هو كما قال صلى الله عليه وسلم: « أحب الصيام إلى الله صيام داود » !... أي أرقى الصيام عند الله ... صيام داوود !..

لأن من صام الأيام كلما متواصلات ... ألف هذا الأسلوب من الحياة ... فلا يُعتبر في الحقيقة صائمًا ...

وإنما الصعوبة ... أن تصوم يوماً ... ثم تكسر عادتك وتفطر يوماً ... ثم تكسر ما ألفت وتعود صائماً ...

فها هنا تتقلب بين الاطلاق ... والتقبيد ... فتترقى إلى أعلى ...

وتستمكن من نفسك ... تكبحها منى شئت ... وتطلقها منى شئت ... فتتحقق المجاهدة ... وتجوع يوماً ... وتشبع يوماً ...

واختيار الأنبياء دامًا ... هو أعلى اختيار !..

ثم ماذا ؟!.

ثم نعود إلى صائمنا الكريم ... نبي الله الكريم ... داوود عليه السلام ... انه مَـلِكُ ... والمـُلكُ مهمة شاقة ... تستلزم خـــوض الصعاب ... والمـُلكُ مهمة شاقة ... تستلزم خــوض الصعاب ... ومخالطة النّاس ...

ومشاركة الملوك أساليب حياتهم ...

وها هنسا الصموبة ... أن يصادم داوود ... كل ما عليه الملوك ... ويأوى إلى ربه ...

يصوم يوماً ... ويفطر يوماً ...

هذه هي العظمة ... ان يكون المثلك بإمكانياته كلها ... تحت يديك ... ورهن إشارتك ...

ثم تترك ذلك كله ... وتُمسك عن الطعام ... طيلة يومك ... ابتغاء مرضاة الله ...

ان الله ها هنا أحب اليه مما سواه ...

ثم يزداد حُبًّا ثم حُبًّا لربه ...

فيكون أساوبه هكذا ... طيلة حياته ... يصوم يوماً ... ويفطر يوماً...

عزيمة خارقة ... وإرادة جبارة ...

انها إرادة نبي ... وما أدراك ما إرادة الأنبياء !..

فهل وقفت عظمة النبي الملك ... عند هذا ؟!.

كلا ... اليك ما هو أعجب وأغرب !..

الملك ... القائم ... ١٤

### في ٠٠٠

حديثه صلى الله عليه وسلم يقول:

و وأحب السلاة إلى الله سلاة داود.

و كان ينام نصف الليل.

ر ويقوم ثلثه .

« وينام سندنسه » .

[ أخرجه البخاري ]

ذلكم داوود ...

وذلكم ليل داوود ...

هو هكذا طملة حياته ...

ق تم طيلة السحر ... من كل ليلة لربه !..

لأن قيام الليل بالنسبة إلى الأنبياء ... نظام لازم ... واجب ...

بل مفروض ...

ديا ايها المنزمل.

دقم الليل إلا قليلاً.

د نصفه او انقس منه قلیلاً.

د او زدعلیه ورتل القرآن ترتیلا ، .

والأمر الصادر هذا إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ... جعل قيام الليل ... فريضة ...

!!!!!!

وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ، ! . .

يحتم اعدادك اعداداً خاصاً ... فوق مستوى البشر ...

لتتحمل الوحي ... وتصبر على مشاق التبليغ ...

وداوود ... نبي ... فعليه أن ينتظم على سلوك الأنبياء ...

هذا عن ضرورة قيام الليل ... لكن نبي ...

ولكن هناك دافع وراء ذلك ...

دافع هو في الحقيقة ... حقيقة قيام الليل ... بالنسبة إلى الأنبياء ... إنه الحنب ...

والمحب لا يطبق فراق محبوبه ...

والأنبياء أشد الناس حنباً لله ...

فيدفعهم ذلك الحبّ... أن يبادروا إذا جنّ الليل... وهجمت العيوز... إلى ربهم ...

فقيام الليل عند الأنبياء ... أحب لحظات اليوم كله اليهم ...

وداوود ... نبي من الأنبياء ... يحركه الحب إلى ربه ...

فيقوم الله ... كل ليلة ... في السحر ...

يؤو"ب تأويباً !..

ما منعه المُلكُ ليلة ... عن قيام الليل ...

والمُلكُ مسؤوليات ... ولكن حب الله ... أحب اليه من كل شيء ا..

ماذا كان يقول دارود ... في قيامه كل ليلة لربه ؟!.

الله أعلم ...

ولكن أغلب الظن ... أنه كان يقرأ شيئًا من الزبور ... يمجد فيه ربه ويثني عليه ويعظمه تعظيمًا !..

وأغلب الظن . . . أن قيامه كان يجمع بين أنواع التوجه كلها . . .

تارة قراءة ... وتارة ركوعاً ... وتارة سجوداً ...

وتارة دعاء ... وتارة ثناء ... وتارة تمجيداً ...

ولكن يبقى الأمر سراً ... بين الله وعبده داوود ...

انها لحظات الحب ...

يتجلى الله عليه فيها ... بما شاء ...

ويتلألأ داوود فيها ... بما شاء له ربه ...

ولا مدخل لأحد ... بينها ...

انه الله ... وعده ... لا ثالث لهما !..

وانظر ها هنا ... شيئًا بما كان يقوله خاتم النبيين في قيامه بالليل :

و عن ابن عباس:

- د اللهم لك الحد .
- د أنت نور المياوات والأرش.
- د ولك الحمد أنت قيام الساوات والأرس.
- د ولك الحمد أنت رب العياوات والأرض ومن فيهم .
  - وأنت الحق .
  - د وقولك الحق.
  - د ووعدك الحق.
    - د ولقاؤك حق.

- « والجنة حق .
- « والنار حق.
- ه والساعة حق.
- و اللهم لك أساست .
  - « وبك أمنت .
- « وعليك توكلت .
  - وإليك أنبت.
- ه وبك خاسمت.
- « وإليك حاكمت .
- « فاغفر لي ما قدمت وأخرت .
  - « وأسررت وأعلنت .
  - د أنت إلمي لا إله إلا أنت .

[ أخرجه أبو داود ]

إنه مقام ...

رب ... وعبد ...

وعبد ... ورب ...

إنه مقام : و ومن الليل فتجهد به نافسلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً .

لحظات قيام الليل عند الأنبياء ... لحظات الحب ...

وما أدراك ما حب الأنبياء ...

ثم ما أدراك ما حنب الأنبياء ؟!.

#### وهسنه...

أعجب وأعجب ...

المَلكُ ... يطلب إلى الله ... أن يأكل من عمل يده ...

فمن من ماوك الدنيا ... يفعل ذلك ؟!

ولكنه نبي الله داوود !...

د عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

و خُفُنَف على داود عليه السلام القرآن فكان يأس بدوابه فتنسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه .

و ولا يأكل إلا من عمل يده».

[ أخرجه البخاري ]

والفقرة التي نركز عليها هنا . . . هي قوله صلى الله عليه وسلم :

« ولا ياكل إلا من عمل يده ، ?!!

المَلكُ ... ذو الملك العريض ...

لا يأكل ... إلا من عمل يده ؟!.

هذه قوه عجيبة ... من شخصية داوود ا..

فلو أخذ أجراً ... على مهمة المُلك ... فإن هذا حلال وجائز ... لأنه

منقطم لوظيفته السياسية ورثاسة الدولة ...

ولكن هو فوق الجائز ... ووراء الحلال ...

انه برید أن یكدح ... و بعرق ... و یأكل من عمل یده ...

لا يريد أن تفوته فضيلة واحدة من الفضائل . . .

و لا يأكل إلا من عمل يدوء وهو من ثمن ماكان يعمل من الدروع من الحديد ...

ما قصة ذلك ؟!.

قال تعالى:

د ولقد أتينا داوود ميناً فضالاً.

و يا جبال او بي معه والطاير .

« وألنــًا له الحديد .

د أن اعمل سابغات وقدًد ّر في السر د ِواعملوا صالحاً إني بمــــا تعملون صبر » .

و وألناً له الحديد ، فصار في يده مثل الشمع .

وكان سأل الله أن يسبب له سبباً يستغني به عن بيت المسال فيتقوت منه ويطمم عياله ، فألان له الحديد .

و ان اعمل سابغات ، ان اصنع دروعاً سابغات أي كوامل واسعات .

و وقد و في السراد، أي لا تجمل المسامير دقاقاً ولا غلاظاً ...

أي: لا تدق المسامير فيتسلل ، ولا تغلظها فيفصمها ... ويقطعها ...

و واعملوا صالحاً ، والعمل الصالح بالنسبة إلى نبي كداوود ... أن يأكل من عمل يده ... فإنه أرقى وأزكى وأشرف ...

#### وقال تعالى:

د وعلمناه سَنعَة لَـبُوس ِلكم لتـُحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون ، . د وعلمناه ، وعلمنا داوود عليه السلام...

« صنعة لــَبوس » اللبوس عند العرب: الــلاح كله ، كان دِرعاً أو جَو شنا، أو رمحاً ، وهو في هذا الموضع : الدرع .

د وقيل : كان داود ـ عليه السلام - أول من سَرَد الدرع .

و لتحصنكم من بأسكم ، لتسحر زكم إذا لقيتم فيه أعداءكم ؛ والبأس : القتال .

أي : وعلمنا داوود صناعة السلاح . . . بأنواعه . . .

فبرع في صناعة الدروع... وذلك بفضل آتيناه ... أن ألنــًا له الحديد...

فجعل يشكل منه الدروع ... كيفها شاء ...

وباع انتاجه ... وصنعة يده ...

وأكل من عمل يده !...

ولنذكر هنا...حين جاء الغلام داوود...ساعة خروجه لمبارزة جالوت...

وكيف ألبسه طالوت ... ملابس الحرب ... فتعثر فيها لعدم سابق عهده بها ... وألقاها عنه ...

وها هو الآن يتخصص في صناعة السلاح ... ويبرع في صناعة الدروع ... ويبتكر منها أصنافاً لا تؤثر فيها السيوف ولا الرماح !..

الملك...لا يقر ... المالك. المالك...لا القدّ المالك... ا

### صفة عليا . . .

بالإضافة إلى صفاته العليا السابقات ...

د عن عبد الله بن عمرو بن العاس قال:

د قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:

« الم 'أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار •

ر فقلت: نعم .

ر فقال . فانك إذا فعلت ذلك هجبت العين ونفيت النفس .

د سم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك سوم الدهر.

ر أو كموم الدمر.

و قلت: إني أجد بي .

د قال مسعر: يعني قوة .

رقال: فعنم صوم داود عليه السلام.

د وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

ر ولا يَفَرُ إذا لاقسَى ، .

[ أخرجه البخاري ]

و هجمت ۽ أي غارت .

د نفیهت ، أي ضعفت .

د ولا يفر إذا لاقى ، بيان ان صومه ما كان يضعفه عن الحرب.

هذا شيء عجيب !..

رجل دانمًا ... يصوم يومًا ... ويفطر يومًا ...

ولا يفر في الحرب إذا لاقى عدوه ...

بل هو أسرع الناس إلى لقاء الأعداء ... مهما كانوا ... ومهما كان الخطر؟!. ولقد رأيناه تخلاماً ... حين تراجع الجميع ... وعلى رأسهم طالوت ... حتى قالوا « لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده » ...

وجمل جالوت كل يوم ... يخرج في تيـــه وفخر ... ينادي : هل من مبارز ...

ولا أحد يجرؤ على الخروج اليه ...

حتى جاء ذلك الفلام ... وخرج اليه... وصرعه ... واستل سيف جالوت من جالوت ... وقطع رقبته بسيفه !..

فما دلىل ذلك؟!.

دليله أن هؤلاء الأنبياء ... أوتوا قوة ليس كمثلها قوة في البشر ...

انهم لا يخافون أحداً إلا الله ...

فإذا كانت الحرب ... كانوا أول من يقاتل ... وأجرأ من يحارب ...

ولو وقفت الدنياكلها تتحداهم ...

واضح ذلك ... في جميع معارك داوود ...

منذ موقفه الخالد و وقتل داوود جالوت ، . . . إلى آخر حياته . . .

ما دخل معركة إلا كان على رأس جيشه ...

وأسبق فرسانه إلى لقاء العدو ...

• ولا يفر اذا لاقسَى ۽ ؟!.

بطولة ليس كمثلها بطولة ...

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ··· · ا

تجد ثلك البطولة واضحة ... حين وقف ابراهيم وحده ... والدولة كلها يعلى رأسها نمروذ ... وهو شامخ لا يتزلزل أمامهم ...

وتجده واضحاً ... حـــــين حشد فرعون جميع الدولة وهو على رأسها يوم الزينة ...

ووقف موسى وحده ... أمامهم ... لا يتزحزح ...

ثم ها هو نفس الأمر ... في داوود ... حين خرج الى جالوت وجيشه ... وحده ... بلا سيف ولا رمح ... وجندله في دمائه !..

وهكذا ... رأيناه ملكا ...

ولكن ٠٠٠ صائمًا ٠٠٠

ورأيناه ٠٠٠ مَلكاً ٠٠٠

ولكن ٠٠٠ قائمًا ٠٠٠

ورأيناه ٠٠٠ ملكاً ٠٠٠

ولكن ٥٠٠ يأكل من عمل يده ٥٠٠

ثم ها نحن نراه ٠٠٠ مَلكاً ٠٠٠

ولكن ٥٠٠ لا يفر إذا لاقى ٥٠٠

تلك المفاتيح العلى ٠٠٠ من شخصية داوود ٠٠٠

وكم لشخصيته من مفاتيح !...

اعملوا ... آل دا وود ... الفكوا ... آل دا وود ... الفكوا ... الفكو

# حيارني . . .

قوله تعالى : و ولقد البينا داوود منا فعناذ يا جبال أو بي معه والطير وألنا الحديد .

د ان اعمل سابغـات وقدر في السرد واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصبر » .

والذي حيّرني . . . . هو قوله د وألنــًا له الحديد » . . .

ذهب المفسرون القدامى أن إلانة الحديد لداوود ... ان جمله الله في يده كالشمع يشكئل منه ما يشاء من دروع سابغات ... ذوات مسامير وحيلتق ... إلى آخر ما قالوا ... بدون مطارق أو سندان أو ايقاد لنيران ...

قد یکون هذا صحیحاً ... کممجزة لداوود ... خاصة أنه قال « وألنــًا له » له هو ... لداوود خاصة ...

ولكن ما الذي يمنع أن يمتد المعنى ... إلى ما يناسب عظمة داوود الملك المتربع على عرش دولة عظيمة ... لها أعداء كثيرون ؟!.

ما الذي يمنع أرف يكون إلانة الحديد ... بمعنى أرشدناه وعلمناه اقامة صناعة الصلب والحديد ...

لأن هذه الصناعة هي أساس اعتماد الدولة على نفسها في لوازم قواتها المساحة من أدوات للحرب... وملابس حربية ؟!.

و وجدت قوله تعالى: و وعلمناه سنعة لبنوس لكم لتحصنكم من بأسكم ع... وجدته يؤيد ما ذهبت اليه ...

وعلمنا داوود صنعة لبوس ... صناعة ملابس الحرب وأدوات الحرب ... لتحصنكم من بأسكم ... لتمنعكم من بأس أعدائكم ...

والخطاب هنا الى الأمة كلها . . . التي على رأسها الملك داود . . .

ثم رجدت قوله تعــالى: داعملوا آلَ داوود وشكراً ... يؤيد ذلك المعنى ...

أي . . . ألنــًا الحديد لداوود خاصة معجزة له . . .

ثم علمناه ... أرشدناه أن يؤسس صناعة الحديد والصلب في الدولة ... و صنعة لبنوس لكم » ... و يجعل وعيا جديداً في الشعب ... ويعلمه كيف يلين الحديد بالصهر في الأفران ... وكيف يشكل منه الدروع الواقيات ذوات السكر د ... ذوات الحلق المتراكبات والمسامير التي تشدها الى بعضها الرحض ...

وبذلك تتفوق الأمة على أعدائها ... حيث انهـا أصبحت تمتلك صناعة الحديد والصلب ... وتصنع بيدها ما يلزمها من تسليح قواتها المسلحة من عتاد وأدوات وملابس للحرب ... وبذلك تصبح متفوقة على أعدائها ...

وهذا يؤيد رصف داوود وواذكر عبدنا داوود ذا الأيد، ... ذا القوة... صاحب القوة في ملكه ودولته ... و وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ...

هذا ما فهمته من مجموع الآيات الكريمات ...

وقد ذهب اليه بعض المفسرين ... حيث قالوا أنه أول من صنع الدروع الحديدية ...

انها صناعة الحديد والصلب ... انها مصانع الأسلحة وأدوات الحرب ...

التي هي أساس الفوه لأي دولة ... تريد أن تقرر وجودها الدولي ... وتتفوق على أعدائها ...

فبالنسبة إلى داوود نفسه و وألناً له الحديد ، . . . كان ذلك معجزة . . .

ثم بالنسبة إلى الشعب كله ... و وألت اله الحسديد ، ... يكون بإقامة مصانع الحديد ... وصهره وإلانته بالصهر ... ثم تشكيل أدوات الحرب وأسلحته منه بعد ذلك ...

وعلى ذلك يكون قوله تعالى: « اعملوا آلَ داوودَ » أمر من الله إلى الشعب كله ... أن يؤسس مصانع الحديد ... مصانع الأسلحة ... لأنها أساس القوة لكل أمة تريد أن تكون مرهوبة من أعدائها...

وهذه الأسلحة في سبيلي وإعلاء لكالمتي ... وهذا هو الشكر في حقيقته ...

ان تستعمل النعمة ... فيما يرضي المنعم ...

وهو يطابق قوله تمالى في آية أخرى : د فهل أنتم شاكرون ، ا...

فهل أنتم مستعملون لهذه الأسلحة ... وتلك الفوة في إعلاء الحق ... أم ستدفعكم إلى البغي والعدوان ؟!.

يا ... جبال ... أوبي ...

## ڪل . . .

ما مضى من حياة داوود ... في هـــذا الكتاب شيء ... وهذا الأمر شيء آخر !..

ذلك ان داوود الظاهر للناس ... شيء يفهمه الناس ...

أما داوود الباطن ... فشيء لا يفهمه الناس !..

وهذا هو العجب العجاب من ذلك الأمر الذي ندخل اليه ...

داوود ... الفلام البطل ... قاتل جالوت ... شيء مفهوم ...

داوود ... المكلك ... المنتصر في مماركه كلهــــا ... قاهر أعدائه ... شيء مفهوم ...

داوود ... الملك ... الصائم ... القائم ... الذي يأكل من عمل يده ... ولا يفر إذا لاقى ... أخلاق رفيعة ... يمكن للناس فهمها ...

أما هذه ... فلا سبيل الى فهمها !..

أما قوله تعالى:

د ولقد أتينا داوود منا فعنالاً.

د يا جبال أو بي معه .

و والعليش ... ، ١٤.

ما هذا ... كيف هذا ؟ ا.

أما قوله تعالى :

ه اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داوود ذا الأيند إنه أواب .

« إنا سخَّرنا الجبالَ معه 'يسبحن بالعشيّ والاثراق .

ه والطير عشورة كالله أواب . .

ما هذا ... كنف هذا ؟..

ما سر ذلك . . . وما سلطان داوود على الجبال والطير . . . وما علاقته بهؤلاء . . . هل هم من الناس فيمتد ملكه اليهم ؟ . .

انه داوود ٠٠٠ الباطن ٠٠٠

ومُلكُ داوود الظاهر ٥٠٠ على مملكته والنساس ٥٠٠ والذي يركز عليه الناس ٥٠٠ رغم عظمته وضخامته وفخامتة ٥٠٠ يُعتبر ذرَّة من مجر مُلكُ داوود الباطن ٥٠٠

ذلك أن 'ملك الدنيا محدود . . . والملك الماطن لا محدود . . .

مُلكُ الدنيا ٠٠٠ على قطعة من الكرة الأرضية ٠٠٠

أما هذا المُلكُ الباطن • • • فممتد على مستوى الكون • • •

لا تعجب ٥٠٠ ولا تسارع الى الافتتان والتكذيب ٥٠٠

فسوف ترى بعينيك ٥٠٠ وتسمع بأذنيك ٥٠٠

ومن البداية ٥٠٠ ثبت فؤادك ٥٠٠ ورتل هذه ترتيلا ٥٠٠

د ولقد أتينا داوود وسليان علنها.

« وقالا الحمد لله الذي فصلنا على كثير من عباده المؤمنين ، إ..

ثم رتل ۰۰۰ لنزداد تثبيتاً ۰۰۰

ه وورث سليان داوود وقال يا أيها الناس عليمنا منطق الطير.

« وأوتينا مين كل ثميء .

م إن هذا لهو الفصل المبين ، ا..

لا تتزلزل ٠٠٠ فنحن أمام القدرة ٠٠٠

والقدرة الإلهية ٥٠٠ لا يدركها الخاكة م٠٠٠

« وما قدروا الله حق قدره » !..

ونحن أمام الفضل الإلهي ٠٠٠

وفضل الله ٠٠٠ لا تدركه العقول ٠٠٠

ثم نحن أمام داوود ٠٠٠ قسطب زمانه كله ٠٠٠

أعلى فرد في البشر في زمانه ٠٠٠

نحن أمام مجلي الفضل الإلهي ٠٠٠

وكذلكم الله ٥٠٠ إذا تفضل ٥٠٠

لا تقل كيف ٠٠٠ ولماذا ٠٠٠ فتلك وساوس النفوس ٠٠٠

ولكن قل: يؤت الفضل من يشاء ... والله ذو الفضل العظيم ...

ولقائل أن يقول : ان صاحبنا يلجأ إلى الخيال ٥٠٠ نريد أن نعرف سر هذا الأمر ولا حاجة بنا الى كثرة المقال .

نعم مه. ولندخل الآن الى البحر ٥٠٠ بحر داوود ٥٠٠

الى أمواجه ٠٠٠ أمواج داوود ٠٠٠

« ولقد أتينا داوود مِنهُ افضادُ » آتيناه زيادة عن المهود في الماوك ٠٠٠٠

فالملوك يمكون في الظاهر ٠٠٠ يمكون في الناس ٠٠٠.

ولكن داوود ٠٠٠ زدناه ٠٠٠ فضلا ٠٠٠ مِنتًا ٠٠٠

و وآتاه الله المُـلك ، الملك الظاهر ٠٠٠ المعهود ٠٠٠ سخرنا له الأمة كلها٠٠٠ فأطاعته ٠٠٠ وصار عليها ملكا ٠٠٠ يأمر وينهي ٠٠٠

ولكن داوود . . . لا يقف عند ما ينتهي اليه الملوك . . . لماذا ؟ .

« يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض » والحليفة هـــو الذي يحكم في الظاهر كا يحكم الملوك الله ! الظاهر كا يحكم الملوك الله ! ويحكم في الباطن وهذا ما لا سبيل لفاوك الله ! ومن هنا صدر الأمر :

و يا جبال أو بي ، يا جبال الأرض ... يا كُنُل الأرض ... لأن الجبال اشارة إلى اليابسة كلما ... لأن الأرض كلما جبال ... كلما مادة ترتفع وتنخفض على تقدير ...

« معه على على الحليفة الحاكم عليك ...

وهذا يقتضي تسخيرها لدارود ... كي تطيمه ولا تعصى له أمراً ...

د إنه المحترنا الجبال مَعَهُ ، فالجبال مسخرات بأمر الله ... ولله أن يسخرها لمن شاء من عباده ...

ما حدود هذا التسخير . . . وهل هو تسخير مطلق . . . يفعل بها داوود ما يشاء ؟!. فإذا قال لها زولي . . . تزول ؟!.

كلا ... حدود التسخير ما منا في مجال د أو يي ، ...

في بجال د يسبحن بالعشي والاشراق ، . . .

في مجال التسبيح إ...

ولا سلطان له عليها ... فيا وراء ذلك !..

جال عجيب عجيب ...

ومن هنا د آتینا داوود زبورا ، ... آتیناه أعلی آناشید الثناء علینا فی زمانه ... لأنه قطب زمانه ...

ثم ضممنا موجة الجبال إلى موجته ... لينشد داوود أناشيده ... وتنشد الجبال من ورائه ...

ويتحول الكون كله ... إلى أغرودة واحدة ... تسبحنا وتؤو"ب لنا !.. واسمع ما يؤيد ذلك من مزامير داوود !..

ر سبحوه يا جميع ملائكته .

ر سبحوه يا كل جنوده .

د سبحيه يا أيتها الشبس والقبر.

د سبحيه يا جيع كواكب النور .

د سبحيه يا سهاء المهاوات ويا أيتها المياه التي فوق المهاوات ، أ...

انه يهتف بجميع ملائكته ... في الكون كله ...

انه ينادي جميع جنوده ... وما يعلم جنود ربك إلا هو ...

انه ينادي الشمس والقمر ٠٠٠

انه ينادي جميع كواكب النور ... أي الشموس المضيئة ...

انه ينادي سماء السماوات . . . والمياه التي فوق السماوات . . .

يناديها جميعاً ... ليسبحوا ربهم ٠٠٠

وهذا یکشف لنا ... آفاق د یا جبال او پی معه ، ...

وآفاق ... د إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاثراق ، ...

وما الشمس وما القمر وما الكواكب إلا جبال ... كُتُل مادية متفاوتة الأحجام إ...

فداوود حين هتف بهؤلاء جميعاً ... انما يهتف بملكته الباطنة التي استخلفه الله فيها ... وأذن له أن تسبح معه ... وأن يقودها ... في موجة واحدة ... من التسبيح والتمجيد والتهليل لربها !..

فهل انتهت مملكة داوود الباطنة عند حد تسخير الجبال معه يُسبحن ... أم امتدت إلى مراتب أخرى ؟..

و الطيرَ ع انا سخرنا له الطير ... جميع أنواع الطير والحيوان وما دون ذلك من الكائنات ... كلها مسخرة لداوود في دائرة التسبيح !..

وليس معنى و محشورة ، كا ذهب بعض المفسرين ... أي تجتمع عليه تستمع لصوته الجميل وهـــو يؤوب لربه ... كلا ان الطيور كا هي في مواطنها من الكرة الأرضية ...

ولكنها و محشورة ، كلها في موجة واحدة ... وإن تفرقت أبدانها ... وهو ما يعبر عنه في لفة اللاسلكي ... بضم الموجات ...

وداوود يؤوب . . . انه أواب . . . وهي تؤوب من ورائه تأويباً . . .

سيمفونية واحدة ... يقودها داوود ...

واسمع إلى ما يؤيد ذلك من مزامير داوود:

د سبحي الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللُّجج .

النار والبردوالثلج والصباب الربيح الماصفة الصانعة كفته.

د الجبال وكل الآكام الشجر المثمر وكل الأرز.

و الوحوش وكل البهانم الدبابات والطيور نوات الأجنحة ، ! . . . . .

وهذا من تفسير قوله تعسالى و والطير محشورة كل له أو "اب ، خشورة في أماكنها من الأرض ... وكل منها له أي لداوود أواب ... يؤوب ويسبح ويفني لنا وراء تسبيح داوود وترجيعه وتأويبه ...

وها هنا نص على الطير ... وفي موطن آخر نص على ما سواها من المراتب من حيوان البر والبحر ودوابها .

د وورث مليان داوود» في كل ما آتاه الله ظاهراً وباطناً ...

« وقال يا أيها الناس عليمنا منطق الطبر ، جميع الطبور بأنواعها ولغاتها...

و واوتينا من كل شيء ، ومنها الحيوان والأسماك والأشجار والمياه والسحاب ...

تماماً كما هنف داوود في مزاميره بهؤلاء جميعاً ... أن يسبحوا ربهم ...

وماكان هتاف داوود ونداؤه لهؤلاء جميعاً أن يسبحوا مجرد نزعة صوفية لتمجيد الله ...

كلا ... بل كلهن مسخرات له ... يأتمرن بأمره ... في مجال التسبيح ... فهو ينادي قوما تحت أمره ... فحين يقول لشيء منها و سبحي ، أي آمرك أن تسبحي ... وهي بدورها تسرع إلى تنفيذ الأمر وتنطلق تسبح وتسبح!.. ثم ماذا ؟..

ثم مل قلنا شيئاً ...

ما قلمنا شيئًا ... حتى الآن ... اننا ما زلنا نقف على شاطىء البحر وقد بهرتنا أمواجه ...

أما البحر نفسه ... فلم ترسيح فيه بعد ...

والآن تحددت القضية الخطيرة بعض الشيء ... فعلمنا أن الجبال والطير ... وهما رمز اللارض والكواكب

والشموس والبحار والماء والسحاب وكل الماديات . . . ومرتبة الجماد . . .

والطير ... رمز للكائنات الحية فوق الأرض بعد مرتبة الجماد ... كالطيور والزواحف والأسماك والحيوانات وغيرها ...

كل مؤلاء مسخرات لداوود ...

أما النواميس الآخرى ... الحاكمة على هذه الكائنات جميعاً ... المسخرة لها الى تقديرها ... فلا سلطان لداوود عليها ... لأن التدخل في هذه النواميس قد يؤدي الى تخلخل في انتظامها العام ...

هذا وجه ... ووجه آخر ... ما هو هذا التسبيح ؟!.

أم الكتاب ... أو ناموس النواميس ... هو قوله تعالى :

د وإن من شيء إلا ينسبت بحمده.

« ولكن لا تفقهون تسبيحهم » ...

هذا هو الناموس العام ...

ومن ورائه ناموس عام آخر ... هو : « ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، كل مرتبة محجوبة عن غيرها من المراتب في تسبيحها ... فلا تفقه شيئاً من تسبيح غيرها من المراتب في تسبيحها ...

فالناس يسبحون ... والحيوانات تسبيع ... ولكن لا النساس يفقهون تسبيح الحيوانات ... ولا الحيوانات تفقه تسبيح الناس ...

والشجر يسبح محمد ربه ... والطير يسبح محمد ربه ...

ولكن لا الشجر يفقه تسبيح الطير ... ولا الطير يفقه تسبيح الشجر ... بل أبعد من ذلك ... ان الكائنات كلها ... لكل مرتبة منها صلاة !.. صلاة ذات طقوس وحركات وهذه أعجب وأعجب !..

د والنجم والشجر يسجدان ، ا...

النجوم لها سجود وصلاة ...

والشجر له سجود وصلاة ...

ولكن لا النجم يفقه صلاة الشجر ... ولا الشجر يفقه صلاة النجوم ... وأخرى أبهج وأعجب !..

وتقرر أن لكل شيء تسبيحاً ... ولكل شيء صلاة ... غير التسبيح العام !...

اسم\_\_\_ع :

« ألم تر أن الله ينسبح له مَن في الساوات والأرض ·

د والطير' سافاتٍ .

، 'كل قد عم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ، ا...

ما رأيك الآن ١٤.

. كـُـٰل ، ؟!.

كل شيء ...

« قد علم صلاته » له صلاة ...

« وتسبيحه » وله تسبيح عام لربه ... غير الصلاة !..

و رائله علم بما يفعلون ، هو وحده الذي يعلم صلاة كل شيء... وتسبيحه ...

· أما أنتم فالقانون العام ... « ولكن لا تفقهون تسبيحهم » !..

المراتب إذاً محجوبة بعضها عن بعض ...

كل مرتبة تنز وتموج إلى ربها ... ولكن لا تفقه عن تسبيح غيرها شيئاً !.. لماذا هذا الحجاب ؟!.

الصلحة حماة المراتب ...

فاو رفع الحجاب فيما بين المرانب ... لا يطيق أصحابها ما يشهدون !.. فالحجاب رحمة ... عازل بينك وبين ما لا تحتاج اليه ...

وأقاصيص العسمارفين ... الذين كُشف عنهم بعض الحجاب ... ورأوا وسمعوا تسبيح البحار والأسماك والجبال والأشجار ... فلم يطيقوا ذلك ودعوا الله أن يودهم إلى الحجاب رحمة بهم ...

أقول ... الأقاصيص في ذلك كثير!..

فماذا حدث هنا ... في أمر داوود عليه السلام ...

« ولقد أتينا داوود منا فصلاً .

د ياجبال أو بي معه ، . . .

لعل الذي حدث ان ناموس و ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، . . . رفع بالنسبة إلى داوود . . . وهذا فضل خاص به و مِنسًا فصلاً ، ! . .

فسمع داوود ... تسبيح المسلائة ... وتسبيح الكواكب ... وتسبيح الأشجار والبحار ... وتسبيح كل شيء الأشجار والبحار ... وتسبيح كل شيء من حوله ...

ولكن بجرد الساع ... لا يفيد إدراك ما يسمع ولا دلالته ... وعما هنا يأتي فضل آخر و والله آتينا داوود وسليان علما ، ...

فعلم داوود . . . ماذا تفول تلك المراتب كلمــــا في تسبيحها . . . وكيف سبح . . . وكيف مبح . . . وكيف مبح . . . وكيف مبح . . . وكيف

ولكن السماع ... وفسَهُم ما يقولون ... لا يكفيان ... فلا بد من الرؤية المشاهدة ... فيشهد هذه الكائنات شهوداً ... وهذا ما كان :

د وأوتينا من كل شيء ، . . .

ولكن كيف يمكن لداوود . . . وهو آدمي تحكمه محدودية الآدمية . . .

كيف يتسع سمعه هذه الأصوات جميعاً ...

وكيف يميز بينها جميعاً ...

وكيف يفهمها جميعًا ...

وكيف يشهدها جميعاً ...

ثم كيف يستطيع أن يأمرها جميعاً ... لتسبيع ربها كلها ...

وتنتظم في موجة واحدة . . .

وهو على رأسها ...

وينشدون نشيداً واحداً ... لربهم الواحد ؟..

لعل ذلك كان كذلك ...

حين تجلى الله ... على داوود ... باسمه السميع ...

هنالك سمع داوود ... ما شاء الله أن يسمع ... بالله ...

وحين تجلي الله ... على داوود ... باسمه البصير ...

هنالك ... رأى داوود ما شاء الله له أن يرى ... بالله ...

وحين تجلى الله ... على داوود ... باسمه العلم ...

انه موجة ...

و ولا يزال عبدي يتقرب إلي ً بالنوافل.

د حتى احبه .

د فاذا أحببته.

« كنت سمعه الذي يسمع به .

و وبصره الذي يبصر به ، . . .

هنالك نادى داوود ... أولئك جميماً ... أن يسبحوا ...

فسبحوا جميعاً ...

وفسَهِم داوود عنهم ...

وفهموا عنه ... رُفعت الحجب ... بين المراتب ٥٠٠

وخاطبوه ٠٠٠ وخاطبهم ٠٠٠

وشهد الكون ٥٠٠ قطب زمانه ٥٠٠

يقود المراتب ٥٠٠ تسبيحاً ٥٠٠ وتعظيماً ٥٠٠ وثناء ٥٠٠.

والمراتب كلها ٥٠٠ 'ترَجِيع من ورائه ٥٠٠ وتؤو"ب ٥٠٠

« كَـُلُ مَـ مَـ له مِـ مَـ أُو اب » . . . . أُو اب » . . . .

ذلكم ٥٠٠ دارود ٥٠٠ الباطن ٥٠٠

فأين دارود ٠٠٠ الظاهر ٠٠٠

أين داوود ٠٠٠ المكلك ٠٠٠

من داوود ٠٠٠ الباطن ؟٠٠

انها النبوة . . . لو 'فتح لنا منها مقدار خرم إبرة . . . لاحترقنا . . . هل قلنا شيئًا ؟ . . .

انها مجرد ظنون ٥٠٠ والله أعلم ٥٠٠

أما: كنف كان هذا؟

فاخسأ . . . ولا تقل كيف ؟ .

فَأَنَّلُهُ . . . هو الذي تجلى . . .

وعبده داوود ۵۰۰ هو الذي سمع ۵۰۰ ورأى ۵۰۰ وعلم ۵۰۰

أما نحن مده فنسسلتم تسليماً ٥٠٠

كل هذه العجائب ٠٠٠ من داوود ٠٠٠ الباطن ٠٠٠

لا يلتفت اليها كثير من الماس ٠٠٠

لأن الناس مفتونون ٥٠٠ مبهورون ٥٠٠ بداوود الظاهر ٥٠٠ المُـلك ٥٠٠

أما هذا الوجه ٥٠٠ الذي هو البحر اللبجي ٥٠٠ من شخصية داوود ٠٠٠

فإنهم لا يعلمون عنه شيئًا ٠٠٠

لأنه ٠٠٠ د منسًا فعنالا ، ٠٠٠

سرآ . . . منسًا . . . إلى عبدنا داوود . . .

يسمع داوود ما يسمع ٠٠٠

ویری ما یری ۰۰۰

... ويفهم ما يفهم من لقات الكائنات ٥٠٠ ويخاطبها وتخاطبه ٥٠٠

ويأمرها مده وتطبعه ٠٠٠

ريفرد ٠٠٠ وتفرد ممه ٠٠٠

كل هذا الضجيج والعجيج و و و و الأمواج الزاخرة الصاخبة و و و و لا يسمع الناس منها شيئاً ... ولا يعلمون منها شيئاً ... لأنها تجري ... سراً بين الرب ... وعبده ...

اختصه الله به ... وتفضل عليه به ...

فلا سبيل للناس . . . إلى مزاحمته فيه . . .

وهكذا شأن النعم الباطنة ... هي سر مكنون بين الله ... وعبده !.. هي جنــُة خاصة ... بصاحبها ... لا يدخلها أحد سواه !..

كل ... له ... اواب ... الا

# فرغنا . . .

من محاولة فسَهم ٥٠٠ كيف كنشف الغطاء عن داوود ٥٠٠

فسمع بالله ... ورأى بالله ... وعَلَم بالله ... تسبيح الـــكائنات ... والجمادات ... والطير ... والجيوان ...

وفَــَهم ما يقولون... وخاطبها ... وأمرها... أن سبّحي... فسبحت... وأطاعت له أمراً !..

بقي هناك وجه آخر ... أخطر وأعقد ... وأشد غرابة ...

هذا داوود ... قد سمع وشهد وفسَهم لفات الكائنات وخاطبها ...

ولكن الوجه الآخر ... والأعجب ... كيف فهمت هي عن داوود ...

وأدركت عنه ... وسبحت بتسبيحه ... وعظمت بتعظيمه ... وأثنت على ربها بثنائه ... ولغة داوود غير لفتها ؟!.

كا أن الكائنات لا تحصى عدداً ... ولا تتناها اختلافاً ... فكيف توحدت كلها في لغة واحدة ... لتردد خلف داوود ... وترجع بترجيعه ؟!.

ها هنا نتأمل قوله تمالى :

ر 'كل له' أواب ، ١٠٠٠

فنجد أنفسنا أمام بحر عميق ... عوج بموج كالجبال ...

كل السكائنات المسخرة لداوود ... تؤوب معه ... وتؤوب له ...

يسبح داوود ... فتسبح الجبال والطير معه ...

وينشد ... وينشدون وراءه ...

ويُرَجِمُ ع ... ويُرَجَمُون ما يقول ...

ترى هل رُفع الحجاب عن الكائنات ... ففهمت ما يقول داوود ... وما بريده منها ؟!.

إن شيئًا من هذا نجد الإشارة اليه في قوله تعالى عند قصبة الهدهد مع سليان ...

ومعلوم ارخ حقیقة سلیمان ... هی حقیقة داوود ... حیث ورث سلیمان داوود ... ثم زاده ما شاء ۰۰۰

#### د فبكث غير بعيد فقال:

د أحطت بما لم تحط به .

د وجئتك من سبار بنبار يقين ، .

الهدهد هنـــا يخاطب سليمان ... ويفهم أنه يبحث عنه ... فجاء يدافع عن نفسه !..

وسليان من جهة أخرى ... يفهم ما يقول الهدهد ... ويقول له فيا قال : د سننظر اسدقت أم كنت من الكاذبين » !.

حوار بين سليان وبين المدهد ...

هذا يفهم ذاك ٠٠٠ وذاك يفهم هذا ؟ ١.

بل أعجب من ذلك ... كائن صغير ... نمسلة ... تتحدث إلى النمل ... وسليان يتبسم ضاحكاً من قولها !..

فهل رُفع الحجاب . . . عن الهدهد . . . وعن النملة . . . ففهمت عن سليان . . . ما يقول المراب عن سليان ففسهم عنها ما تقول ا!

الحق ... أن الأسلم ها هنا ... هو التسليم ...

فالكائنات ... جميهن ... عباد لله وهو أعلم بهم ...

وهذه أسرار ... ولا يُتكلم فيها بالرأي ...

ولكن يكفي أن ينعلم أن هذه الكائنات سخرها الله لداوود ... وأمرها أن يسبح معه ... وله ...

وأنه يفهم لسانها ... ويعلم كلامها ...

وهي تفهم لغته ... وتعلم ما يريد منها ...

وأنهم جميعاً ... هو ... وهي ... يسبحون ويؤوبون ويرجمون ...

وأن الأمر معجزة ... والمعجزات خوارق ... لا يأتي بها إلا الله ... ولا تستطيع العقول إدراكها ... لأنها صادرة عن القدرة ... والقدرة لا يعجزها شيء ...

ثم ماذا ۱۶.

ثم قوله تمالی د 'کل' له' أو اب' .

.!? '4

لن ؟!. لله ... أم لداوود ؟!.

هذا من ذاك ٠٠٠ وذاك من هذا ١٠٠

كل من شده أواب ٠٠٠

على مستوى الوجود كله ٠٠٠

كل شيء . . . فله . . . أو اب . . .

نفس ناموس و و إن من شيء إلا يسبح بحمده ۽ ا٠٠

والأخرى ٠٠٠ وهي أقرب إلى المقول ٠٠٠

كلّ ... من الطير والجبال ... لداوود ... أو اب ... وهذا لا ينفي ذاك ...

وهذا من إعجاز ذلك الكتاب ... لا ريب فيه !..

حقيقة دا وود ... كما يراها ... ابن العربي ...؟!

#### انــه . . .

الإمام الأكبر ...

والكبريت الأحمر ...

كا يسميه ... العارفون ؟..

انه ابن العربي ...

قال في كتابه الخالد ... العديم النظير ... [فصوص الحيكم] ...

قال في كتابه ذاك ... فصل [فس حكمة وجودية في كلمة داوودية] ...

ونثبت هنــا ما قاله الشيخ الأكبر بالبنط العريض ... تمييزاً عما قاله القاشاني ... شرحاً على أقوال ابن العربي ...

وكليات ابن المربي هنا ... تعتبر من نفائس ما كتب عن الأنبياء ...

من أجل ذلك أثبتناها ... كا هي ...

على أن يوضع في الاعتبار عند قراءتها ... أو قراءة الشرح ... اس ذلك مذهب الشيخ الأكبر ... ومذهب الشارح ... وهو غير ملزم لأحد ... وإنما هو أفتى أعلى ...

يشمشع أمامنا ... أمواجاً عالية ... في فهم شخصية داوود ... وإدراك عجائبها إ..

### [ فم حكمة وجودية في كلمة داوودية ]

- و إنما خصت الكلمة الداوودية بالحكمة الوجودية .
- و لأن الوجود إنما تم بالخلافة الإلهية في الصورة الإنسانية .
  - ر وأول من ظهر فيه الخلافة في هذا النوع كان آدم .

و وأول من كمل فيه الخلافة بالتسخير داود حيث سخر الله له الجبال والطير في ترجيع التسبيح معه كما قال ( - إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق ، والطير محشورة كل له أواب – وجمع الله به فيه بين الملك والخطاب والنبوة في قوله – وشددنا مُلكه وآتيناه الحكة وفصل الخطاب.

وخاطبه بالاستخلاف ظاهراً صريحاً هو داود عليه السلام.

و ولما كان التصرف في الملك بانتسخير أمراً عظيماً لم يتم عليه بانفراده ، وهبه سلمان وشركه في ذلك لقوله – ولقد آتينا داود وسلمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا – الآية .

- و وقال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكمًا وعلمًا ) .
- و فكان تتمة لكماله في الخلافة بما خصصه الله به من كال النصرف في العموم فبلغ الوجود بوجود كاله في الظهور .
  - و هذا هو السر في اقتران الحكة الداودية بالحكة السليمانية .
- و وتقديم السليمانية على الداودية للمزية الظاهرة له بخصوصية ، فكأنها حكمة واحدة فيما يرجع إلى ظهور كال الوجود .

و وحكمتان في ظهور الرحمانية في الفرع ، إذ كل فرع فيه ما في الأصل وزيادة تخصه ، فقدم للزيادة وللتنبية على أنها حكمتان متميزتان بتقديم الآخر على الأول كا فعل الله بقصة البقرة » .

[ اعلم انه لما كانت النبوة والرسالة اختصاصاً إلهيا ، ليس فيها شيء من الاكتساب، أعني نبوة التشريع ، كانت عطاياه تعالى لهم عليهم الصلاة والسلام من هذا القبيل ، مواهب ليست جزاء ، ولا يطلب عليها منهم جزاء ،

« فاعطاؤه إيام على طريق الانعام والأفصال .

« فقال – ووهبنا له اسحاق ويعقوب – يعني لابراهيم الخليل ·

« وقال في أيوب – ووهبنا له أهله ومثلهم معهم –

« وقال في حق موسى – ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيباً – إلى مثل ذلك .

« فالذي تولاهم أولا هو الذي تولاهم آخراً، في عموم أحوالهم أو أكثرها. « وليس إلا اسمه الوهاب .

« وقال في حق داود – ولقد آتينا داود منا فضلاً – فلم يقرن به جزاء يطلب منه ، ولا أخبر أنه أعطاه هذا الذي ذكره جزاء .

و لما طلب الشكر على ذلك بالعمل طلبه من آل داود ، ولم يتعرض لذكر داود ليشكره الآل على ما أنعم به على داود ] .

\* \* \*

قال القاشاني:

و اعلم انه لمساكان أصل الوجود الفائض على الأشياء من محض الجود كان كاله الذي هو الخلافة الإلهية أيضاً من محض الجود .

و فكانت للنبوة والرسالة التي لا بد للخلافة الإلهية منهما ، مع التصرف في الملك بالتسخير اختصاصاً إلهياً من حضرة اسم الجواد الوهاب .

و ليس للكسب والعمل فيه مدخل لا أولاً بأن يكون جزاء لعمل منهم ،

ولا آخراً بأن يطلب منهم شكراً وثناءً ، ويكون قضاء لحق النعمة عليهم ، كا ذكر في الآيات المذكوره .

و وإنما خصص النبوة بالتشريع احترازاً عن نبوة الإنباء العام من البحث في معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وآثاره ، وعن علم الوراثة في قوله : و العلماء ورثة الأنبياء ، وقوله : و علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ،

و فالذي تولام أولاً بأن أعطام تفضلاً من غير عمل منهم ، تولام آخراً بأن يحفظ عليهم تلك النعمة في جميع الأحوال أو أكثرها ، ويزيدها ولا يطلب منهم شكرها ، مع أنهم لا يخلون بالقيام عن شكرها .

و لأن نشأتهم النبوية تعطيهم القيام بحقوق العبدانية على أكمل الوجوه .

وكا قال عليه الصلاة والسلام: وأفلا أكون عبداً شكوراً ، .

و طذا ذكر أنه أتى داود شكراً فضلاً ، ولم يذكر أنه أعطاه ما أعطاه جزاء لعمله ، ولم يطلب منه جزاء على ذلك الفضل . . .

و وإنما طلب الشكر بالعمل من آل داود على النعمة التي أنعم بها عليهم وعلى آل داود ، ولأن النعمة على الأسلاف نعمة على الأخلاف ، .

\* \* \*

ثم يقول الامام الأكبر، ابن العربي:

[فيو في حق داود عطاء نصة وإفعنال ، وفي حق آله على غير ذلك لطلب المعاوضة، فقال الله تعالى – اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكور –

« وإن كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد شكروا الله تعسال على ما أنعم به عليهم ووهبهم ، فلم يكن ذلك عن طلب من الله ، بل تبرعوا بذلك من نفوسهم ،

« كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه شكر الما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .

« فلما قيل له في ذلك قال « أفلا أكون عبدا شكوراً » .

« وقال في نوح -- إنه كان عبداً شكوراً --

« فالشكور من عباد الله قليل .

« فاول نعمة أنعم الله بها على داود ان أعطاه اسمأ ليس فيه حســرف من حروف الاتصال ، فقطعه عن العالم بذلك إخباراً لنا عنه بمجرد هذا الاسم ، وهي الدال والألف والواو ] .

قال القاشاني:

و أي أخبره كشفا أنه قطعه عن العالم من حيث كونه غيرا وسوى .

و وأخبرنا إيماء ورمزاً بهذا الاسم بظهور معنى القطع فيه، فإن الألقاب تنزل من الساء » .

\* \* \*

ثم يقول الامام الأكبر:

[ وسمى محمدا سلى الله عليه وسلم بحروف الاتصال والانفصال ، فوسله . به ، وفصله عن العالم .

« فجمع له بين الحالتين في اسمه ، كما جمع لداود بــــــين الحالين من طريق المعنى ] .

(م ۱۲ – حیاة دارود)

قال القاشاني:

« وهو اختصاصه بالجمع بين النبوة والرسالة والحلافة والملك والعلم والحكمة والفصل ، بلا واسطة غيره » .

\* \* \*

ثم قال الامام ابن العربي:

[ ولم يجعل ذلـــك في اسمه فكان ذلك اختصاصاً لمحمد على داود عليهم الصلاة والسلام .

« أعني التنبيه عليه باسمه ، فتم له الأمر عليه السلام من جميع جهاته . « وكذلك في اسمه أحمد ، فهذا من حكمة الله ] .

قال القاشاني:

د أي اختصاصها بالاسمدين الدالين بحروفها على ما ذكر من المعنيين فيهها من حكمة الله التي في تسميتها ، لمن عقل عن الله ، ولم يعقل شيئًا من الأشياء ، إلا شاهد حكمة الله المودعة فيه ».

\* \* \*

ثم يقول الامام الأكبر:

[ ثم قال في حق داود فيا أعطاء على طريق الانعام عليه ترجيع الجبال معه التسييح ! فتسبح بتسبيحه ، ليكون له عملها .

د وكذلك العاير].

## قال القاشاني:

« في الإنعام عليه بترجيع الجبال والطير معه النسبيح ، إيماء إلى حكمة ترجيه مها ، بكون عملهما له .

ه وهي أن الجبال تحكي بصورها رسوب الأعضاء والتمكن والتبات ، التي هي مخصوصة بالكُمل في ظواهرهم .

و والطبر تحكي بطير انها حركة القوى الروحانية فيه ، وفي كل عبد كامل إلى نحصيل مطالبها ، عند تسبيح الكامل ، بجا يخصه من تنزيه الله عن النقص ، وبراءته عن صفات الإمكان وأحكامه ، والاتصاف بصفات الوجود وأحكامه .

و ولما كان داود من كال توجهه وتجرده وانقطاعه إلى الله بالمحبة الذاتية .

« والهيمان ، والعشق ، وإبثار جنابه على نفسه ، وما يتعلق به .

و تبعته ظواهره وبواطنه وجوارحه.

و قواه كلها .

و أظهر الله تعبالي سر انخراط أعضائه وقواه الروحانية ، في التنزيه والتقديس ، في صور الجبال والطير ، متمثلة له .

و فرجعت معه التسبيح .

و لأن الغالب في زمانه تجلى الاسم الظاهر على الباطن ، لمسا بةي من حكم الدعوة الموسوية إلى الاسم الظاهر .

" و فكانت الحقائق والمعاني مظهر صور قائمة لهم ، لما أهله وخصه به من كال ظهور الوجود » .

\* \* \*

ثم قال الامام:

[ وأعطاء القوة ونعته بها ].

قال القاشاني:

و في قوله - واذكر عبدنا داود ذا الآيند - أي القوة ، .

\* \* \*

ثم يقول الامام:

[ وأعطاء الحكمة ] .

قال القاشاني:

و أي سياسة الخلق ، وتدبير الملك ، بوضع الأشياء مواضعها .

و وتوجيه الأكوان إلى غاياتها ، بالتأكيد الإلهي ، والأمر الشرعي » .

\* \* \*

ثم يقول:

[ - وفصل الخطاب - ] .

قال الشارح:

و أي الإفصاح عن حقائق الأمور على ما هي عليه .

و وفصل الأحكام ، وقطع القضايا ، باليقين من غــــير شك وارتياب ، ولا توقف فيها » .

\* \* \*

ثم يقول الامام:

[ ثم المنة الكبرى ، والمكانة الزلفى ، التي خصه الله بها ، التنصيص على خلافته .

« ولم يفعل ذلك مع أحد أبناء جنسه ] .

وفي نسخة بأحد ، وهو أفصح من اتحادهما في المعنى .

« وإن كان فيهم خلفاء ، فقال – يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى –

« أي ما يخطر لك في حكمك من غير وحي مني – فيصلك عن سبيل الله – أي ما يخطر الذي أوحي به إلى رسلي .

«ثم تلطف سبحانه معه فقال - إن الذين يصلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بها نسوا يوم الحساب -

د ولم يقل له: فإن حللت عن سبيلي فلك عذاب شديد .

د فان قلت ؛ فآدم قد نص على خلافته ،

« قلنا: ما نص مثل التنصيص على داود .

د وإنما قال للملائكة – إني جاعل في الأرض خليفة – ولم يقل إني جاعل ي آدم خليفة .

ولو قال ایصا ، لم یکن مثل قوله - إنا جعلناك خلیفة - في حق داود .

« فان مذا محتق ، وذلك ليس كذلك .

- « وما يدل ذكر آدم في القصة بعد ذلك على أنه عين ذلبك الخليفة الذي نص الله عليه .
  - د فاجعل بالك لاخبار ات الحق عن عباده إذا أخبر.
- وكذاك في حق إبراهيم الخليل عليه السلام إني جاعلك للناس إماماً –
   ولم يقل خليفة .
  - د وإن كنا نعلم أن الامامة ههنا خلافة .
  - « ولكن ما هي مثلها ، لأنه ما ذكرها بأخص أسهانها وهي الخلافة .
- « ثم في داود عليه السلام من الاختصاص بالخلافة أن جعله خليفة 'حكم ، وليس ذلك إلا عن الله ] .

## قال القاشاني:

- ه أي لا تسند الحسُكم إلا الى حضرة الاسم الشامل كلما و هو الله فإرف الحكم لله .
  - « والإمامة بالنسبة إلى الخلافة ، كالولاية بالنسبة إلى النبوة .
- ه فكما أن الولي، قد لا يكون نبياً، كذلك الإمام قد لا يكون خليفة .
  - د والخليفة بمعنى من يخلف ، فلا يكون خليفة حتى يحكم الله على خلافته .
    - و و داود كان كذلك .
    - وقد أمره الله بالحشكم،

\* \* \*

ثم يقول ابن العربي:

[ فقال له - فاحكم بين الناس بالحق -

« وخلافة آدم قد لا تكون من هذه المرتبة ، فتكون خلافته أن يخلف من كان فيها قبل ذلك ، لا أنه نانب عن الله في خلقه ، بالحكم الالهي ، وإن كان الأمر كذلك وقع .

- د ولكن ليس كلامنا إلا في التنصيص عليه والتصريح به .
  - « ولله في الأرض خلائف عن الله وهم الرسل .
  - د وأما الخلافة اليوم فعن الرسل لاعن الله.
- « فانهم ما يحكمون إلا بما شرع لهم الرسول ، لا يخرجون عن ذلك .
  - د غير أن ها هنا دقيقة ، لا يعلمها إلا أمثالنا .
- « وذلك في أخذ ما يحكمون به مما هو شرع للرسول عليه السلام ] .

## قال القاشاني:

- و يعني خلفاء الرسول لهم الخلافة الظاهرة ، لا يخرجون عما شرع لهم .
  - ه ومنهم من يأخذ الحكم الذي شرع الرسول عن الله .
    - و فهو خليفة الله باطناً ، يأخذ الحكم عنه .
- « وخليفة الرسول ظاهراً بأن يكون حكمه المأخوذ من الله ، مطابقاً للحكم المشروع الذي ورثه من الرسول .
- و فهو مأمور من قبل الله أن يحكم بحكمه ، الذي جاء به الرسول في خلقه ع.

#### \* \* \*

## ثم يقول الامام:

[ فالخليفة عن الرسول من يأخذ الحكم بالنقل عنه صلى الله عليه وسلم ، أو بالاجتهاد الذي أسله أيضاً منقول عنه عليه الصلاة والسلام .

- « وفينا من يأخذه عن الله ، فيكون خليفة عن الله بعين ذلك الحكم ، فتكون المادة له من حيث كانت المادة لرسوله عليه الصلاة والسلام .
  - « أي مأخذ حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    - « فهو في الظاهر متبع ، لعدم مخالفته في الحكم .
      - « كعيسى عليه السلام ، إذا نزل فحكم .
- « كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله « أولنك الذين هـــدى الله فبهداهم اقتده » .
- « وهو في حق ما يعرفه من صورة الأخذ مختص موافق ، هو فيه بمنزلة ما قرره النبي عليه الصلاة و السلام ، من شرع من تقدم من الرسل .
- « بكونه قرره فاتبعناه من حيث تقريره ، لا من حيث أنه شرع لغيره قبله .
- « وكذلك أخذ الخليفة عن الله عين ما أخذه من الرسول عليه الصلاة والسلام ] .

### قال القاشاني:

- د أي الخليفة من الوالي الآخذ الحكم عن الله ، متبع في الظاهر العدم مخالفته في الخليفة من الوالي الآخذ الحكم عن الله ، متبع في الظاهر العدم مخالفته في الحكم ، كعيسى حين ينزل فيحكم بما حكم محمد صلى الله عليه وسلم ، فيما أمر باقتداء هدى الله ، الذي هدى به من قبله من الأنبياء .
- و فإنه مختص بالحكم من الله باعتبار أخذه منه ، موافق لما كان قبله في صورة الحكم ، صورته صورة الاقتداء .
  - د وهو مأمور به على وتجه الاختصاص من عند أقد .

و فهذا الخليفة مختص لأنه أخذ الحكم عن الله ، لا عما أخذه علماء الرسوم بالنقل ، ومشارك لهم في ذلك الآخذ أيضاً فهو معهم » ...

\* \* \*

ثم يقول:

[ فنقول فيه بلسان الكشف خليفة الله .

و وبلسان الظاهر خليفة رسول الله.

د ولهذا مات رسول الله صلى عليه وسلم وما نص بخلافته عنه الى أحد ، ولا عينه .

د لعلمه أن في عباد الله من يأخذ الخلافة عن ربه ، فيكون خليفة عن الله ، مع الموافقة في الحكم المشروع .

د فلما علم ذلك عليه الصالاة والمالام لم يحجر الأمر.

« فلله خلفاء يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخدته الرسل عليهم الملام .

د ويعرفون فعنل المتقدم هناك.

د لأن الرسول قابل للزيادة ، وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة ، التي لو كان الرسول قبلها فلا يعطى من العلم والحكم فيا شرع إلا ما شرع للرسول خاصة .

د فيو في الظاهر متبع غير مخالف ، بخلاف الرسول .

د ألا ترى عيسى عليه الدلام لما تخيلت اليهود أنه لا يزيد على موسى مثل

ما قلنا في الخلافة اليوم مع الرسول آمنوا به وأقروه.

د فلما زاد حكماً ، ونسخ حكماً قد قرره موسى عليه السلام ، لكون عيسى رسولا ، لم يحتملوا ذلك لأنه خلاف اعتقادهم فيه .

« وجهلت اليهود الأمر على ما هو عليه فطلبت قتله .

« وكان من قصته ما أخبرنا الله في كتابه العزيز عنه وعنهم .

« فلما كان رسولا قبل الزيادة .

« إما بنقص حكم قد تقرر · أو زيادة 'حكم .

ه على أن النقص زيادة 'حكم بلا شك ] .

« لأنه أخذ خلاف الأول ، كرفع القصاص مثلًا » .

\* \* \*

ثم يقول الامام الأكبر:

[ والخلافة اليوم ليس لها هذا المنصب .

« وإنما تنقص أو تزيد على الشرع ، الذي قد تقرر بالاجتهاد ، لا على الشرع الذي شرَّفه به محمد صلى الله عليه وسلم ] .

قال الشارح: أي خوطب به مشافهة ، ونص عليه له ، فإنه لا يجوز الاجتهاد في مثل هذا المشروع والمنصوص ، وإنما يجتهد فيالم يثبت عند المجتهد بنص ، .

\* \* \*

## ثم يقول :

[ فقد يظهر من الخليفة ما يخالف حديثاً ما في الحكم فيتخيل أنه من الاجتهد وليس كدلك.

« إنما هذا الامام لم يثبت عنده من جهة الكشف ذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو ثبت لحكم به .

« وإن كان الطريق فيه العدل عن العدل ، فيا هو معصوم عن الوهم ] . « أي : فما ذلك العدل معصوم الخطأ » .

\* \* \*

## ثم يقول:

[ ولا من النقل على المعنى ، فمثل هذا يقع من الخليفة اليوم .

« و كذلك يقع من عيسى عليه السلام .

و فانه اذا نزل يرفع كثيراً من شرع الاجتهاد المقرر ، فيبين برفعه صورة الحق المشروع الذي كان عليه الصلاة والسلام .

« ولا سيم إذا تعارضت أحكام الأنمة في النازلة الواحدة ، فنعلم قطعاً أنه لو نؤل وحي لنزل باحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الالهي ، وما عداء وإن قرره الحق فهو شرح تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة واتساع الحكم فيها ] .

## قال القاشاني:

ديعني أن الخلافة المتقررة عن النبوة التشريعية والرسالة المنقطعتين بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ليس لها هذا المنصب بتغيير الأحكام الاجتهادة.

وأكثر الحلفاء اليوم ، خلفاء الرسول ، لا يأخذون عن الله الأحكام ، بل عن الله الأحكام ، بل عن الرسول بالنقل .

« وقد يكون فيهم الخلفاء الأولياء الذين يأخذون الأحكام عن الله ، مع موافقة الرسول فيها .

« فإنهم يأخذون من الحق ما أخذه الرسول ، فلا يغير 'حكما ، إلا أنه قد يظهر من أحدهم ما يخالف بعض الأحاديث في الحكم ، مع أن ذلك الحديث ثابت الإسناد في الظاهر ، نقله المدل عن العدل إلى رسول الله ، لكنه لو ثبت عنده بالكشف كونه عن النبي لحكم به ، فيحكم فه يأخذ عن الله بخلافه ، ان أمر بذلك .

- و فيتخيل الجاهل بحاله أنه إنما حكم بالاجتهاد على خلاف النص.
  - د وكذلك إن أمر بالسكوت عنه سكت .
- و وإن أمر أن يمين أن الحديث ثابت ظاهراً من طريق النقل ، غير ثابت من طريق الكشف بيّن.
- و فإن العدل قد يخطى، ، وقد يحكم بمــــا لم تثبت صحته بالنقل لشبوت صحته بالكشف.
  - د إما بالأخذ عن الله وتصحيح ذلك في الحضرة الإلهية.
- د وإما باجتماع روحه بروح الرسول بعروجه اليه ، أو بنزول روح الرسول إلى مرتبته وبرزخه في عالم المثال .
- د أو بالأخذ عن الله و سؤال الرسول عن صحة الحديث و نفى الرسول صحة .
- وكا ينزل عيسى برفع كثير من الأحكام الاجتهادية المقررة في الشرع ، فيبين
   ما كان صلى الله عليه وسلم عليه .
  - د ولا سيا ما اختلف فيه من الأحكام وتعارض بين الأنمة .
- و لأنا نعلم قطعاً أن الحكم لو نزل بالوحي لنزل على أحد الوجهين المتعارضين .
- وهذا إذا كان الحكم إلهساً بالوحي، وما عداه بما لم ينزل به الوحي فهو

شرع وتقرير قرر لدفع الحرج عن هذه الأمة ، بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام و بعثت بالحنيفية السمحة ، فاتسع فيه ، .

\* \* \*

## ثم يقول الامام:

[ وأما قوله عليه الصلاة والسلام « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهيا » فهذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف .

« وإن اتفقا فلا بد من قتل أحدها .

« بخلاف الخلافة المعنوية فانه لا قتل فيها ] .

## قال الشارح:

وهذا جواب سؤال أو اعتراض يرد على ما ذكر من أن الخليفة الولى الذي يأخذ الحكم عن الحق إذا خالف الحكم الثابت في الظاهر بالحديث الصحيح إسناده بنقل العدل عن العدل ، وجب على أهل الظاهر والسلطان القائم بأمر الشرع ، أي الخليفة الظاهر قتله بحكم هذا الحديث ، وكيف يصح حكمه ؟

وجوابه أن هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف والأخذ بالنقل فقط.
 و فإنها وإن اتفقا في الحكم فلا بد من قتل أحدهما ، ليتحد الحكم.

و أما هذه الخلافة الحقيقة المعنوية ، فلا تكون في كل عصر إلا لواحد ، كا أن الله واحد ، وهو القطب ، وإنما هو نائبه .

د ولا يظهر الحكم إلا بأمر الله ، ولا يعارضه أحد .

و فإنه إن علم الحكم من عند الله ، ولم يأمره بالإظهار ، فلا يعارض الظاهر .

و إن أمر فلا يقدر أحد على منعه ، لأنه منصور من الله ، فلا قتل في هذه الخلافة » .

\* \* \*

[ وإنما جاء القتل في الخلافة الظاهرة ، وإن لم يكن لذلك الخليفة ] . أي الحليفة الظاهر ...

\* \* \*

[ هذا المقام ]

أي: أخذ الحكم عن الله.

\* \* \*

[ وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدل ، فمن حكم الأصل الذي به تخيل وجود إلهين ] .

أي : ما جاء القتل إلا في الخلافة الظاهرة ، ولم يكن للخليفة الظاهري .

« الثاني مقام الآخذ من الله فهو خليفة رسول الله إن كان عادلًا ، فهن ُحكم الأصل الذي هو وحدة الله تعالى ، جاء قتله لأنه الثاني .

و وكونه ثاني الأول ، يخيل جواز وجود إلهين فهو محال ، .

\* \* \*

[ و - لو كان فيهما ألهة إلا الله لفسدنا -

« وإن اتفقا ، فنحن نعلم أنها لو اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدها .

« فالنافذ الحكم هو إله على الحقيقة ، والذي لم ينفذ حكمه ليس باله .

﴿ ومن هنا نعلم أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله وإن

خالف الحكم المقرر في الظاهر المسمى شرعاً ، اذ لا ينفذ حكم إلا لله في نفس الأمر .

« لأن الأمر الواقع في العالم انما هو على حكم المشيئة الالهية ، لا على حكم الشيئة الألهية ، لا على حكم الشرع المقرر، وإن كان تقريره من المشيئة ، ولذلك نفذ تقريره خاصة ، فان المشيئة ليست لها فيه إلا التقرير لا العمل بما جاء به ] .

## قال الشارح:

« بيان الملازمة : أنه لو كان فيهها آلهة غير الله كا زعموا ، أو إله آخر غيره ، لكانا إما إلهين بالذات ، أو بأمر زائد عليهها ، فإن كان الثاني لزم افتقارهما في الإلهية إلى انهير ، فلم يكونا إلهين ، وإن كان الأول ؛ فإما أن يتخالفا في الايجاد والاعدام أو يتوافقا ، فإن تخالفا تخالفا لتساويها في القوة فلا يقع إيجاد ولا إعدام .

د وإن توافقاً ، فإما أن ينفذ حكم كل واحد منهما في الآخر ، فلا يكون أحدهما إلهاً لنفوذ حكم الآخر فيه .

و وكذا إن لم ينفذ حكم كل واحد منها في الآخر لعجز كل منها ، فإن نفذ حكم أحدهما في الآخر . وكذا إن لم ينفذ حون العكس فالنافذ الحكم هو الإله دون الآخر .

و ولما كان النافذ الحكم هو الإله دون غيره علمنا أن كل حكم ينفذ اليوم في العالم أنه حكم الله ، وإن خالف الشرع المقرر في الظاهر ، إذ لا ينفذ إلا حكم الله في نفس الأمر .

و لأن كل ما وقع في العالم انما وقع بحكم المشيئة الالهية لا بحكم الشرع .

و فإن تقريره إنما هو بالمشيئة ، ولذلك نفذ تقريره خاصة ، لا العمل به ، إلا ما تتعلق به المشيئة من العمل . 

#### \* \* \*

ثم يقول الشيخ الأكبر:

إ فالمشيئة سلطانها عظيم ولهذا جعلها أبو طالب عرش الذات ، لأنها لمذاتها تقتضي الحكم.

« فلا يقع في الوجود شيء ولا يرتفع عنه خارجاً عن المشينة .

« قان الأمر الالهي اذا خولف هنا بالمسمى معصية فليس إلا الامر بالواسطة لا الأمر التكويني .

ه فها خالف الله أحد قط في جميع ما يفعله من حيث أمر المشينة .

د فوقعت المخالفة من حيث أمر الواسطة ، فافهم ] .

قال القاشاني:

« يعني أرن حقيقة المشيئة تقتضي الحكم لذاتها ، لأنها نفس الاقتضاء ،
 والاقتضاء هو تخصيص ما عينه العلم بالحكم ، فيقع ما تعلقت المشيئة به .

د فإن الأمر الإلهي الذي لا راد له ، وحكم الله الذي لا معقب لحكمه ، هو الذي تعلقت المشيئة بوقوعه وجوداً وعدماً .

و فإن لم تقترن المشيئة بوقوع العمل ، واقترن الأمر به لم يقع .

د وإن اقترنت باقتران الأمر به يقع.

و لأن المشيئة إنما اقتضت وقوع الأمر بذلك العمل من المأمور الممين.

« فالمسمى معصية ومخالفة إنما هو باعتبار أمر المكلف والشارع المتوسط .

د لا باعتار التكوين الذي هو المشيئة .

د فلا يخالف الله في أمره الذي لا واسطة فيه ، فلا راد له ولا معقب ، فهذا مقتضى الألوهية » .

\* \* \*

## ثم يقول الامام الأكبر:

[ وعلى الحقيقة فأمر المشيئة انما يتوجه على ايجاد عين الفمل ، لا على من ظهر على يديه ، فيستحيل أن لا يكون .

د ولكن في هذا المحل الحناس فوقتاً يسمى به مخالفة لأمر الله ، ووقتاً يسمى موافقة وطاعة لأمر الله ] .

قال الشارح:

و يعني أن أمر المشيئة إنما يتعلق على الحقيقة بعين الفعل مقتضياً وجوده ، لا بمن ظهر على يديه ، وإنما عدى فعل التوجه بعلى لتضمينه معنى الحكم .

و يعني أن أمر المشيئة يحكم على الفعل بالوجود متوجها نحوه ، ولا يحكم على فاعله فيستحيل أن لا يقع .

و ولكن في المحل الخاص الذي يقع الفعل على يده يسمى وقتاً موافقة وطاعة لأمر الله ، وذلك إذا كان الشخص مأموراً بذلك الفعل من جهة الشرع ، ووقتاً مخالفة ومعصمة لأمر الله اذا كان منهماً في الشرع عن ذلك الفعل ، .

\* \* \*

## م يقول:

[ ويتبعه لسان المحد والذم على حسب ما يكون ] .

أي : حسب الموافقة لأمر الواسطة والمخالفة ، وإن كان العبد في كليها موافقاً لأمر الإرادة مطيعاً لها » .

- وأخيراً يقول الشيخ الأكبر:
- [ وأما تليين الحديد ، فقاوب قاسية يلينهـــا الزجر والوعيد تليين الحديد .
  - « وإنما الصعب قاوب أشد قساوة من الحجارة .
  - « فان الحجارة تكسرها وتكلسها النار ولا تلينها ] .

## ثم يقول:

- [ وما ألان الحديد له إلا لعمل الدروع الواقية تنبيها من الله ، أن لا يتقي الشيء إلا بنفسه .
- د فان الدروع يتقي بهـا السنان والسيف والسكين والنصل ، فاتقيت الحديد بالحديد.
  - « فجاء الشرع المحمدي بأعوذ بك منك .
    - فافهم .
    - « هذا روح تليين الحديد .
      - د فهو المنتقم الرحيم.
        - د والله الموفق ] .

### قال القاشاني:

- و أي انما ألان لداود الحديد لعمل الدروع الواقية من الحديد ، تنبيها له على أنه لا يتقي الله إلا به .
- و كا قال عليه الصلاة والسلام و أعوذ بعفوك من عقابك ، وأعوذ برضاك من سخطك ، وأعوذ بك منك » .

« فصورة تليين الحديد على يديه ، صورة ما أعطاه الله تمالى من قوة تليينه للقدرب السامعة لكلامه ومزاميره ، القابلة لمعانيها .

ه كا أن تسبيح الجبال والطير ، وترجيعها إياد معه ، صورة تسبيحه في جوارحه وقواه .

دحتى تشكلت بالهيئة التنزيهية.

ه وانخرطت بالكلية في سلك التقديس والتوحيد.

و فتلين القاوب روح تليين الحديد.

« والتوحيد الذاتي في « أعوذ بك منك » روح اتقاء الحديد بالنار .

و فتوحيد القاوب يسبب لها روح الروح.

« فإنها اذا لانت وسمت الحق.

» فعرفت أن المنتقم هو الرحيم » .

\* \* \*

هذا ما ذهب اليه ابن العربي في حقيقة داوود ...

وما ذهب اليه القاشاني شرحاً على أقوال الشيخ الأكبر ...

وأحب أن أنبه هنا ... ان ما قاله ابن العربي ... هو أفق رفيع ... قد لا يفهمه كل الناس ...

وإنما أثبتناه هنـــا ... لنلتقط هنه ... اشارات إلى بعض عجائب الشخصية وأسرارها ...

فإن شئت فافهم . . . كا يقول ابن العربي . . .

وإن شئت فلا تفهم ! . .

الملك . . . دا وود . . . . ا يقضي على الثورة . . . ١٤

## طـال ٠٠٠

سبحنا في آفاق داوود العليا ...

والآن نعود الى بلايا الدنيا ...

نعود الى عاصفة عاتية ... هبئت على المكلك الراسخ ... وكادت تقضي على مُلكه ... وتنزعه من العرش نزعاً !..

فما هي أحداث تلك الفتنة التي تمرض لها المكلك؟!.

مختصر أحداثها ... أن و أبشالوم ، ابن داوود ... قاد ثورة مسلحة ... ضد أبيه !..

« هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي » ؟!·

وانشق الشعب فريقين ...

أغلبية مع أبشالوم ... ابن الملك الشرعي .٠٠

وصف أبشالوم قواته للمعركة ...

وصف داوود ... جبار المعارك ... قواته ... للمعركة ...

- إلا أنه أصدر أوامره ... ألا يقتلوا أبشالوم ... ولو ظفروا به ...

« وأوسى المكك ... قائلاً ... ترفقوا لي بالفتى أبشالوم .

د وسمع هميع الشعب حين أوسى الملك هميع الرؤساء بأبشالوم ، ١٠٠

ووقعت المعركة الرهيبة ...

مَلكُ يقاتل ابنه ...

وان يقاتل أباه ...

انها فتنة ... ولكنه المُلكُ !..

والمثلك هو الفتنة الكبرى !.:

وانتصر داوود ...

« وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم .

وقتل عثىرون ألفأ.

« وكان القتال هناك منتشراً على وجه كل الأرس ·

وزاد الذين أكلهم الوعثر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم ، ! . .

الضحايا بالآلاف ...

القتلى بالألوف !...

إلا أن مصرع قائد الثورة . . . كان أبشع . . • رغم أوامر الملك الصريحة ! . .

و كان أبشالوم راكباً على بَغل .

« فدخل البغل تحت أغصان البُعامة العظيمة الملتفة .

« فتعلق رأسه بالبطبة .

« وعلت بين السياء والأرض .

د والبغل الذي تحته مَرُّ ...

فقال أيو آب إني لا أصبر مكذا أمامك . فأخذ ثلاثة سهام بيده ونشبها في قلب أبشالوم ، وهو بعد حي في قلب البُعلمة .

# « واحاط بهـا عشرة غامان حاماو سلاح أيو آب وسربوا أبشالوم واماتوه » ا...

مكذا كان مصرع قائد الثورة...

مصرع الابن ... الذي ثار على أبيه ... الملك النبي !..

وجاءوا الى الملك داوود ... يبشرونه بالنصر الساحق على أعدائه ...

فقال الملك :

د أسلام للفتى أبشالوم ، ؟!

فلما أنمأوه ... ان قد 'قتل ... كانت صدمة ...

« فانزعج الملك ...

د وكان يبكي ويقول مكذا وهو يتمشى:

«يا ابني أبشالوم يا ابني .

« يا ابني أبشالوم .

دياليتني 'مت عوضاً عنك.

« يا أبشالوم ابني .

ديا ابني ۽ ا...

ان المسكلك يتفطر ...

ولكنه المُلك ... وهذا بلاؤه !..

وانتصر داوود ...

واستقر العرش ...

وكانت فتنة إ...

## الناموس . . .

يسري ... ويجري ... في الآدميين ... مهما كانوا ... في أعلى علميين ... أو في أسفل سافلين ...

« إنك ميت وإنهم ميتون ، .

د وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد.

أفإن مت فهم الخالدون ، ؟!.

ها هو الملك ... النبي ... يسعى اليه الموت ...

د وشاخ الملك داود.

تقدم في الأيام.

د وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ ، !..

إنه الناموس ...

دكل نفس ذانقة الموت > ا..

ولكن هناك مملكة يتمعتم تنظيم شئونها ... قبل أن يفارق داوود هذه الحماة ...

« وقال الملك داود : ادع لي سادوق الكامن ، وناثان النبي ...

د فدخاوا أمام الملك .

د فقال الملك لهم: خذوا معكم عبيد سيدكم .

« وأركبوا سليان ابني على البغلة التي لي.

د وانزلوا به إلى جيحون.

« وليمسحه هناك سادوق الكاهن وناثان النبي ملكا ...

" د واضربوا بالبوق.

د وقولوا: ليحيى الملك سليان.

د وتصعدون وراءه.

د فيأتي ويبلس على كرسيي.

« وهو يملك عوضاً عنـــي . . . »

لقد حسم داوود الفتنة ... وحدُّد الملك الذي يملك بعده ...

« وأركبوا سليان على بغلة المسلك داود.

« وذهبوا به إلى جيحون ...

« وضربوا بالبوق.

« وقال جميع الشعب :

« ليحيى المكلك سليان .

« وصعد جميع الشعب وراءه.

« وكان الشعب يضربون بالناي ويفرحون فرحاً عظيماً حتى انشةت الأرض من أصواتهم » !..

فرغ داوود ... من اختيار خليفته ...

وأحس الملك بقرب وفاته ... فاستدعى سليمان وجعل يوصيه :

و أنا ذاهب في طريق الأرض كلها.

« فتشد ً د وكن رجاد .

« احفظ شعائر الرب إلهك إذ تسير في طرقه وتحفظ فرانضه .

د وصایاه و احکامه و شهاداته.

د كيا هو مكتوب في شريعة موسى.

« لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثًا توجهت ».

نبى ... مَلْكُ ...

يوصي ... نبياً ... مَلِكا !..

وأخيراً ... وقع الناموس ... ومات داوود ...

وورث سلیان داوود » ا...

## فررس

|           | الص   |       |       |       | الموضوع                            |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|
| *         | • • • | • • • | • • • | • • • | مقدمة                              |
|           | • • • | • • • | • • • | • • • | وكلمة الله هي العليا               |
| 1.        | • • • | • • • | • • • | • • • | ابعث لنا مَلكاً                    |
| *1        | • • • |       |       | • • • | طالوت مَلكاً                       |
| 41        | • • • |       | • • • | • • • | وقتل داوو د جالوت                  |
|           |       |       |       |       | طالوت یکید لداوود                  |
| • \       | • • • | • • • | • • • | • • • | سهر الملك وقاند عام القوات المسلحة |
| •٧        | • • • | • • • | • • • | • • • | محاولات لاغتيال داوود              |
| 7.        | • • • | • • • | • • • | • • • | وآتاه الله المُلك                  |
| <b>Y1</b> | • • • | • • • | • • • | • • • | إذ دخلوا على داوود ففزع منهم       |
|           |       |       |       |       | وإن له عندنا لز'لفي                |
| ۸e        | • • • | • • • | • • • | • • • | يا داوود إنا جعلناك خليفة          |
| 41        | • • • | • • • | • • • | • • • | حادث خطير في عهد الملك داوود       |
|           |       |       |       |       | وآتینا داوود زبورا                 |

| سليحه      |       |       |       |       |        |          | رع      | الموضو        |             |
|------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|---------------|-------------|
| 117        | • • • |       | • • • | • • • | - • •  | • • •    | • • •   | لك الصانم     | Ţ           |
| 170        | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • •    | • • •   | لك القائم     | ļ           |
| 141        |       |       |       | • • • |        |          | عمل يده | لك يأكل من    | 11          |
| 144        |       |       | • • • | • • • |        | • • •    | الاقي   | للك لا يفر إذ | 11          |
| 124        | • • • | • • • |       |       | • • •  | • • •    | رد شکرا | ملوا آل داوو  | ۱           |
| 129        | • • • | • • • |       | • • • |        |          | • • •   | جبال أو بي    | یا          |
| 170        | • • • | • • • | • • • | • • • | • • •  | • • •    | • • •   | ، لمأواب      | K           |
| 171        | • • • | • • • | • • • | • • • | المربي | ما ابن ا | کیا برا | مقيقة داوود   | <b>&gt;</b> |
| 144        |       | • • • | • • • | • • • |        | ، الثورة | مني علم | للك داوود ية  | 11          |
| ۲.۳        |       | • • • | • • • |       | • • •  | • • •    | داوود   | ورث سلیان     | ,           |
| <b>T•Y</b> | • • • |       | • • • | • • • | • • •  | • • •    | • • •   | يوس           | į           |

## باذا في هذا الكتاب !!

فيه بدائع... روائع... الشخصية الجليلة... الجميلة...

شخصيا النبي .. الملك... داوود؟!

فيه... اسرار... انوار... « ولقد آتينا داوود مناه فضلاً... يا جدال أوبي معهه... والطبر .. والناه الحديد . » !!!

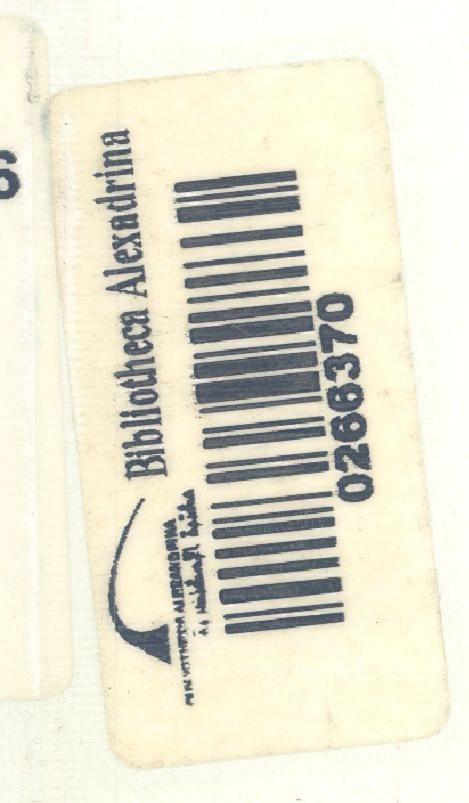